

يَمَا خِلاتَ خِلاَتَ خِلاَتِهِ الْمَدْالْلِمَامِ عُبدالعَرِب بْن عَبْدِلسِين بَاز





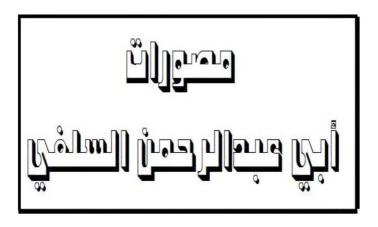

فيمن زعم أن القرآن متناقض

الحقوق الفنية محفوظة ل:

1431a- F. 1747A

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية

A 7 + 7 / 18 + YA



هَا نِفْ: ۲۲۲/۲۲۱۸ نليفاكش: ۲۳۲۰۲۳۳۳ جَوَّال: ۲۰۲۰۱۰۲۰۱۲۸۰۸ مَالَفْ: ۲۰۲۰۱۰۲۰۱۸۸۸۸ مَالِفْ

 $\pmb{E\text{-Mail:}Dar\_Alemam\_Ahmad@yahoo.Com}\\$ 

## حكم الإسلام

فيمن زعم أن القرآن متناقض

يَسَمَا خُولِثَ فِي الْعَبِ لَامَوْ الْإِمَامِ عِنْ الْمُعْ فِي رَبِي عِنْ الْمَامِ عِنْ الْمُعْ فِي رَبِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ 



## بِشَمْ النَّهُ النَّجَمُ النَّحَمِينِ

الْحُمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فقد نشرت صحيفة «الشهاب» اللبنانية في عددها الصادر في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٣٩٤هـ)، الْمُوافق (١ إبريل -نيسان- سنة ١٩٧٤م) فقرات خطيرة من خطاب الرئيس التونسي: الْحَبيب بورقيبة الذي ألقاه في مؤتمر المُدرسين والْمُربين؛ بِمناسبة الْمُلتقى الدولِي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي.

يتضمن: الطعن في القرآن الكريْم بأنه متناقض ومشتمل على بعض الْخُرافات، ووصف الرسول مُحمَّد عَلَيْكُ بأنه إنسان بسيط يسافر كثيرًا في الصحراء، ويستمع إلَى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك الْخُرافات إلَى القرآن.

#### وهذا نص ما نشرته الصحيفة المُذكورة:

بورقيبة فِي خطاب بالْمُلتقى الدولِي حول الثقافة.

القرآن متناقض حوى خرافات، مثل قصة أهل الكهف وعصا موسى! عُقد فِي تونس أواخر الشهر الْمَاضي مؤتمر للمدرسين والْمُربين؛ لِمناسبة الْمُلتقى الدولِي حول الثقافة الذاتية والوعي القومي، وقد ألقى الرئيس بورقيبة رئيس الْجُمهورية التونسية، والرئيس الْمُرتقب للجمهورية العربية الإسلامية، الَّتِي أعلن عن قيامها على أساس الإسلام بين ليبيا وتونس خطابًا طويلاً بالْمُدرسين نشرته الصحف التونسية على فقرات.

وقد تعرض الرئيس بورقيبة لقضايا فكرية هامة، وأجرى عملية نقد جريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة؛ خلص أنَّها متناقضة حينًا، وخرافية حينًا آخر، وقد نشرت نص الْخطاب جريدة «الصباح» التونسية على جزأين في عددين صدرا بتاريخ (٢٠،٢١) من شهر مارس -آذار- الْمَاضي، وقد عملت وسائل الإعلام الرسْمية على حذف النقاط النافرة في الْخطاب.

وسنورد النقاط الْمَحذوفة الَّتِي سُمعت حية من الرئيس التونسي، ثُمَّ نورد ما نشرته جريدة «الصباح» حرفيًا:

ان فِي القرآن تناقضًا لَمْ يعد يقبله العقل بين: ﴿ قُل لَن يُصِيبَــنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبة:٥١].

و: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۗ ﴾ [الرعد:١١].

٢- الرسول مُحَمَّد ﷺ كان إنسانًا بسيطًا يسافر كثيرًا عبر الصحراء العربية، ويستمع إلى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك الْخُرافات إلى القرآن؛ مثال ذلك: عصا موسى، وهذا شيء لا يقبله العقل بعد اكتشاف باستور، وقصة أهل الكهف.

٣- إن الْمُسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول مُحَمَّد، فهم دائمًا يكررون:
 مُحَمَّد ﷺ -الله يصلي على مُحَمَّد- وهذا تأليه لمحمد!!

وقد دعا في ختام خطابه الْمُربين وأهل التعليم إلَى تلقين ما قاله حول الإسلام إلَى تلاميذهم. انتهى الْمُقصود مِمَّا ذكرته صحيفة «الشهاب» عن خطاب الرئيس بورقيبة.

وقد أفزع هذا الْمَقال كلُّ مسلم قرأه أو سَمعه؛ لِما اشتمل عليه من الكفر الصريح والْجُرأة على الله ﷺ، وعلى رسوله ﷺ من رئيس دولة تنتسب إلَى الإسلام،

كان الْمَفروض عليه أن يدافع عن دينه، وعن كتاب ربه، وعن رسوله مُحمد عَلَيْهُ، لو سَمع مثل هذا الْمَقال أو ما هو أخف من أي أحد، ولكن الأمر كما قاله سبحانه: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَنْرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الْحَج:٤٦].

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران:٨]. ولَمَّا قرأتُ هذا الْمَقال فِي صحيفة «الشهاب» بادرت بإرسال برقية للرئيس الْمَذكور بتاريخ ٢٠٤/٤ ٣٩٤هـ، هذا نصها:

فحامة الرئيس: الْحَبيب بورقيبة:

نشرت صحيفة «الشهاب» بعدد (٢٣ ربيع الأول سنة ١٣٩٤هـ) حديثًا نُسب إليكم غاية فِي الْخُطورة، يتضمن الطعن فِي القرآن الكريَّم بالتناقض والاشتمال على الْخُرافات، والطعن في مقام الرسالة الْمُحمدية العظيمة.

وقد أزعج ذلك الْمُسلمين واستنكروه غاية الاستنكار، فإن كان ذلك صدر منكم، فالواجب شرعًا الْمُبادرة إلَى التوبة النصوح منه، وإعلائها بطرق الإعلان الرسمية، والأوجب: إعلان بيان رسمي صريح بتكذيبه واعتقاد خلافه؛ كى يطمئن الْمُسلمون وتَهدأ ثائرتُهم من هذه التصريْحَات الْخَطيرة.

ونسأل الله تعالَى أن يوفق الْجَميع لِما فيه الْخَير والصلاح فِي الدنيا والآخرة، والتوبة من جَميع الآثام، سرها وجهرها، وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه؛ إنه سَميع مُجيب.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ثُمَّ أرسلت برقية أخرى منِّي، ومن الْمَشايخ: حسنين مُحَمَّد مَخلوف، وأبِي الْحَسن علي الْحَسني الندوي، وأبِي بكر مَحمود جومي، والدكتور مُحَمَّد أمين الْمَصري، وذلك بتاريخ (١٦-٤-٤-١٣٩هـ)، هذا نصها:

السيد الْحَبيب بورقيبة، رئيس الْحُمهورية التونسية -تونس-:

نسبت إليكم صحيفة «الشهاب» بعددها الصادر بتاريخ (٢٢ربيع الأول) تصريْحات مكفِّرة؛ لِما فيها من الطعن فِي القرآن الكريْم والْمُصطفى ﷺ ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب.

فإن كنتم قد اقترفتموها؛ فالواجب عليكم: الْمُبادرة إلَى التوبة والعودة إلى الإسلام، والأوجب عليكم: الْمُبادرة إلَى التكذيب الصريح ونشره في العالَم بِحميع وسائل النشر، وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله تعالَى وكتابه ورسوله؛ تبرئة من الكفر، وتسكينًا للفتن، وتطمينًا للمسلمين في سائر الدول، وتقريرًا لصلاحيتكم لحكم أمة إسلامية عريقة في الإسلام، وإن عدم التكذيب دليل على الإصرار على الردة، ومثار فتن لا يعلم عواقبها إلا رب العالَمين تَحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى يوم الدين: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّكُ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَاتُ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١١].

\* عبد العزيز بن عبد الله بن باز، رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة \* أبو الحسن علي الحسني الندوي، أمين ندوة العلماء لكنو الهند وعضو رابطة العالم الإسلامي

\* أبو بكر محمود جومي، قاضي قضاة ولايات شهال نيجيريا
 \* الدكتور محمد أمين المصري، جامعة الملك عبد العزيز بِمكة المكرمة
 \* حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية سابقًا

ثُمَّ اطلعت على صحيفة «الصباح» التونسية؛ فألفيتها قد ذكرت في عددها الصادر في (٢١ مارس ١٩٧٤م) طبق ما نقلته عنها صحيفة «الشهاب» فيما يتعلق بعصا موسى وقصة أهل الكهف، كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع في عددها الصادر في (٢٠ مارس ١٩٧٤م)، وقع في خطاب الرئيس المُذكور، لَمْ تشر إليه صحيفة «الشهاب» وهذا نصه:

«على أنِّي أريد أن ألفت نظركم إلَى نقص سأبذل كل ما فِي وسعي لتداركه قبل أن تصل مهمتي إلَى نهايتها، وأريد أن أشير بهذا إلَى موضوع الْمُساواة بين الرجل والْمَرأة، وهي مساواة متوفرة فِي الْمَدرسة وفي الْمَعمل، وفي النشاط الفلاحي، وحتَّى فِي الشرطة، لكنها لَمْ تتوفر فِي الإرث؛ حيث بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، إن هذا الْمَبدأ يَجد ما يبرره عندما يكون الرجل قوامًا على الْمَرأة.

وقد كانت الْمَرأة بالفعل فِي مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرجل؛ فقد كانت البنت تدفن حية وتعامل باحتقار، وهاهي اليوم تقتحم ميدان العمل، وقد تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سنًّا، فزوجتي -مثلاً هي الَّتِي تولت السهر على شئون شقيقها الْمُنذر، وتكبدت -من أجل ذلك- كل الْمَتاعب العمل الفلاحي ووفرت له سبل التعليم، وحرصت على تَحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب فِي توجيه ابنه نَحو الْمُحاماة، فهل يكون من الْمَنطق فِي شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها فِي هذه الْحَالة؟!

فعلينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تَحليلنا لِهذه الْمَسألة، وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية بِحسب ما يقتضيه تطور الْمُحتمع، وقد سبق أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريْمَة، ومن حق الْحُكام -بوصفهم أمراء

الْمُؤمنين- أن يطوروا الأحكام بِحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل ونَمط الْحَياة».

هكذا في الصحيفة الْمَذكورة، وهذا -إن صح صدوره منه - فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء الْمَرأة نصف ما يُعطَاه الذكر: نقص، وليس من الْمَنطق البقاء عليه بعد مشاركة الْمَرأة في ميدان العمل -كما ذكر إنه حجر تعدد النساء بالاجتهاد، وأنه يَجب تطوير الأحكام الشرعية بالاجتهاد حسب تطور الْمُجتمع، وذكر أن هذا من حق الْحُكام لكونهم أمراء الْمُؤمنين؛ وهذا من أبطل الباطل، وهو يتضمن شرًّا كثيرًا وفسادًا عظيمًا سيأتي التنبيه عليه -إن شاء الله-.

ثُمَّ فِي يوم الأربعاء الْمُوافق (١/٥/١هـ) زارنِي فِي مقر الْجَامعة الإسلامية بالْمَدينة سعادة السفير التونسي لدى الْمَملكة، وسلَّم لِي رسالة من الوزير مدير الديوان الرئاسي الشاذلِي القليبِي برقم (٤٠٦) وتاريخ (١١ مايو ١٩٧٤م)، وهذا نصها:

فضيلة الشيخ السيد عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الْجَامعة الإسلامية بالْمَدينة الْمُنورة/ الْمَملكة العربية السعودية:

أما بعد؛ فأتشرف بإعلامكم أن فخامة الرئيس الْحَليل قد اطلع على برقيتكم الْمُؤرخة (٢٣ ربيع الأول ١٣٩٤هـ)، وهو إذ يشكر لكم حسن عنايتكم وقيامكم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة الْمُسلمين وعامتهم، يرجو ألا يغيب عن أذهان سائر إخواننا الْمُسلمين أن الْحَبيب بورقيبة إنَّما جاهد فرنسا لإعلاء كلمة الله والوطن، وإرجاع تونس دولة مستقلة، دينها: الإسلام، ولغتها: العربية، وهو أول بند من بنود دستورها، وما كان ليدور بخلد فخامته الطعن في كتاب الله الذي لا يأتيه

الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا في مقام الرسول الأكرم -عليه أفضل الصلاة والتسليم- وهو الذي نصر الْحَق بالْحَق وهدى إلَى الصراط الْمُستقيم، إنِّي أرسل إليكم صحبة هذا نص خطاب فخامة الرئيس بمناسبة الْمُولد النبوي الشريف؛ حَتَّى تكونوا على بينة من الأمر.

نسأل الله تعالَى أن يعين الْجَميع على ما فيه خير الدين والدنيا، وأن يهدينا إلَى ما فيه خير أمتنا الإسلامية وصلاحها، وتفضلوا بقبول أزكى تَحياتِي ...

الشاذلي القليبي الوزير مدير الديوان الرئاسي

### وقد أجيب معاليه بِما نصه:

#### بِسْدِ اللهِ التَّخْزِ الرَّحَدِ اللهِ التَّخْزِ الرَّحَدِ اللهِ

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلَى حضرة الْمُكرم معالِي الوزير مدير الديوان الرئاسي الشاذلِي القليبي، وفقه الله لِما فيه رضاه.

أما بعد: فيسرني أن أذكر لِمعاليكم أن رسالتكم رقم (٤٠٦) وتاريخ (١١ مايو ١٩٧٤م)، وقد وصلتني بيد سعادة السفير التونسي لدى الْمَملكة العربية السعودية، وعلمت ما تضمنته من الإفادة عن اطلاع فخامة الرئيس على برقيتي الْمُتضمنة نصيحته بإنكار ما نُسب إليه من الطعن في كتاب الله العزيز، وفي مقام الرسول الأمين على إن كان لَمْ يقع منه ذلك، أو إعلان التوبة إن كان وقع منه ذلك.

كما علمت منها ما ذكرتُم عن فخامته من شكري على ما قمت به من واجب النصيحة، ورغبة فخامته في ألا يغيب عن أذهان سائر المُسلمين أن الْحَبيب بورقيبة إنَّما جاهد فرنسا لإعلاء كلمة الله والوطن، وإرجاع تونس دولة مستقلة؛ دينها: الإسلام، ولغتها: العربية، وهو أول بند من دستورها ... إلى آخر ما ذكره معاليكم.

وإنِّي لأرجو من معاليكم تبليغ فخامته شكري له على ما أبداه من الشكر والْمَحبة للنصيحة، وما قام به من الْجُهود الطيبة لصالِح تونس وشعبها، وسؤالِي الْمَولَى وَجُنَّةً أَن يَجزيه عن الْجُهود الَّتِي بذَلَها فِي صالِح البلاد التونسية وشعبها خيرًا.

مع إعلام فخامته بأن ما ذكر لا يكفي في إنكار ما نُسب إليه إن كان لَمْ يقع، كما أنه لا يكفي عن إعلان التوبة بطرق الإعلام الرسمية إن كان قد وقع؛ لأن ذلك هو الواجب عليه، ولأن في عدم إعلان ذلك دلالة على وقوعه والإصرار

عليه، مع ما فِي ذلك من الدعاية إلَى الكفر والضلال والتنقص لكتاب الله وللرسول عَلَيْكُمْ.

وقد علم بالأدلة الشرعية أن الْمُنكر إذا أعلن وجب إنكاره علنًا، أو إعلان التوبة منه إن كان واقعًا، كما قال الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَتِهِكَ يَلْعَبُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَبُهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَبُهُمُ ٱللَّهِونُوكَ لَأَنْكُم إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ الله والبقرة:١٦٠-١٦١].

وليس فِي إعلان ذلك نقص على فخامته ولا غضاضة، بل ذلك شرف له ودليل على إنصافه وعلو هِمته وعلى رغبته فِي إيثار الْحَق.

ولا يَخفى أن التمادي في الباطل: نقص ورذيلة، وأن الرجوع إلَى الْحَق وإعلانه: شرف وفضيلة، بل فريضة من أهم الفرائض، ولاسيما مثل هذا الْمَقام الذي يترتب عليه كفر وإسلام، وقد يقتدي به في ذلك الكفر غيره فيكون عليه مثل آثامه؛ كما قال النَّبِي ﷺ: «من دعا إلَى هدًى؛ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلَى ضلالة؛ كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» (١).

ولأن في عدم إعلان التكذيب أو التوبة تأييدًا للطاعنين في الإسلام وسيرًا في ركابِهم ومشاركة لَهم في الْجَريْمة، وإنِّي أربأ بفخامته أن يصر على أمر يغضب الله ورسوله، ويُخرجه من دائرة الإسلام -إن كان وقع منه ذلك-ويُجرئ أعداء الإسلام على النيل من حماه والطعن في دستوره.

وقد اطلعت أخيرًا على صحيفة «الصباح» التونسية فوجدتُها تنص في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

عددها الصادر في (٢٠ مارس ١٩٧٤م) على تصريح خطير للرئيس لَمْ تشر إليه صحيفة «الشهاب»، مضمونه: اعتبار إعطاء الْمَرأة نصف حظ الذكر في الميراث نقصًا ليس من الْمَنطق البقاء عليه بعد مشاركة الْمَرأة في ميدان العمل، كما يتضمن التصريح أنه قد حجر تعدد النساء بالاجتهاد، وأنه يَجوز للحكام تطوير الأحكام بالاجتهاد حسب تطور الْمُجتمع لكونهم أمراء الْمُؤمنين.

وهذا منكر شنيع وكفر صريح؛ لِما فيه من الطعن فِي القرآن واتّهامه بأن بعض أحكامه لا تناسب تطور الْمُحتمع وهو مُخالف لإحْمَاع أهل العلم؛ لكونِهم قد أحْمَعوا على أن الاجتهاد إنّما يكون فِي الْمَسائل الفرعية الّتِي لا نص فيها، أما الأحكام الشرعية الّتِي نص عليها القرآن الكريْم أو السّنّة الصحيحة كإعطاء الزوجة والأنثى من الأولاد، والإخوة لأبوين أو لأب فِي الْميراث نصف الذكر، وكتعدد النساء؛ فإنه لا مَحال للاجتهاد فِي ذلك؛ لأن الله سبحانه هو الذي شرع الأحكام وفصّلها، وهو العالم بأحوال عباده وبما تتطور إليه مُحتمعاتهم.

والْحُكام ليس لَهم تغيير الأحكام، وإنَّما الذي إليهم تنفيذها وإلزام الرعايا بمقتضاها؛ لقول الله سبحانه يُخاطب نبيه عَلَيْهُ: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِقًا عَلَيْهُ فَاحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلا تَنَبِع أَهْوَاءَهُم عَمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِقُ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿ وَأَنِ تَلِيْعُ الْمَوَاءَهُمُ وَاحْدَرُهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْ لَا تَعْفِى اللهِ عَكْم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُ أَنْ اللهُ إِلَيْكُ أَنْ اللهُ وَلا تَنَيِّعُ أَهْوَاءَهُم وَاحْدَرُهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْم بَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنْ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ وَالْمَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [الْمَائدة: ٤١-٥٠].

فأرجو تبليغ الرئيس ما ذكرته وأن عليه تكذيب هذا الْخَبر إن كان لَمْ يصدر منه، أو إعلان التوبة إن كان قد صدر منه، كالْمَطاعن الأخرى الَّتي سبق أن أبرقت أنا وبعض العلماء لفخامته في شأنها، وقد كتبت في هذه الْمَسائل مقالاً مفصلاً إليكم نسخة منه لإطلاع الرئيس عليه.

والله الْمُستول أن يهدينا جَميعًا صراطه الْمُستقيم، وألا يزيغ قلوبنا عن الْهُدى.

كما أسأله ﷺ أن يهدي فخامته للحق وأن يعينه على تنفيذه، وأن يرزقنا وإياه وسائر الْمُسلمين إيثار الآخرة والعمل لَها على الْحَظ الأدنَى؛ إنه ولِي ذلك والقادر عليه، وتفضلوا بقبول تَحياتِي.

رئيس الجامعة الإسلامية

#### 

فنقول: قد دل كتاب الله وَجَنَا وسنة رسول الله وإجْمَاع الأمة: على أن كتاب الله سبحانه مُحكم غاية الإحكام، وعلى أنه كله كلام الله وَجَنَا ومنزل من عنده، وليس فيه شيء من الْخُرافات والكذب، كما دلت الأدلة الْمَذكورة على وجوب تعزير الرسول عَلَيْ وتوقيره ونصرته، ودلت أيضًا على أن الطعن في كتاب الله أو في جناب الرسول عَلَيْ كفر أكبر وردة عن الإسلام.

#### وإليك-أيها القارئ الكريم- بيان ذلك:

قال الله تعالَى فِي أُول سورة يونس: ﴿ الْمَرْ تِلْكَ ءَايَنَتُ اَلْكِنَبِ اَلْمَكِيمِ ﴾. وقال فِي أُول سورة هود: ﴿ اللَّمْ كِنَبُّ أُخِكَتَ ءَايَنْكُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾. وقال وَجُنَّةً فِي أُول سورة لقمان: ﴿ الَّهَ لَيْكَ عَايَنَتُ الْكِنَبِ اَلْمَكِيمِ ﴾.

وذكر علماء التفسير -رحِمهم الله - في تفسير هذه الآيات أن مَعْنَى ذلك: أنه مُتقَن الألفاظ والْمَعانِي، مشتمل على الأحكام العادلة والأخبار الصادقة والشرائع المُستقيمة، وأنه الْحَاكم بين العباد فيما يَختلفون فيه، كما قال الله ﷺ:

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيتِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئَبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدٍ ﴾ [البقرة:٢١٣] الآية.

وقال ﷺ: ﴿ أَلَرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُنْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ [آل عمران:٢٣] الآية.

فكيف يكون مُحكم الألفاظ والْمَعانِي وحاكمًا بين الناس وهو متناقض مشتمل على بعض الْخُرافات؟!

وكيف يكون مُحكمًا وموثوقًا به إذا كان الرسول ﷺ الذي جاء به إنسانًا بسيطًا لا يفرق بين الْحَق والْخُرافة؟!

فعلم بذلك: أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض النخرافات، أو وصف الرسول ﷺ بما ذكرنا: فإنه متنقص لكتاب الله ومكذب لخبر الله، وقادح في رسول الله ﷺ وفي كمال عقله؛ فيكون بذلك كافرًا مرتدًّا عن الإسلام -إن كان مسلمًا قبل أن يقول هذه الْمَقالة-.

وقال الله سبحانه في أول سورة يوسف: ﴿ الَّرْ يَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَكِ ٱلْمُدِينِ ۗ إِنَّ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ فَعُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ عَلَيْنَ أَلْعَنَفِلِينَ ﴾.

وقال سبحانه فِي سورة الزمر: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُتَشَدِهًا مَثَانِيَ ﴾ [الزمر: ٣٣] الآية.

ومعنى ﴿مُتَشَيِهًا ﴾ فِي هذه الآية عند أهل العلم: يُشبه بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضًا، فكيف يكون أحسن الْحَديث وأحسن القصص وهو متناقض مشتمل على بعض الْخُرافات؟!

سبحانك هذا بُهتان عظيم!!

وصح عن رسول الله عَيَالِيَّةِ أنه كان يقول فِي خطبه: «أما بعد؛ فإن خير الْحَديث كتاب الله، وخير الْهَدي هدي مُحَمَّد عَيَالِيَّةِ»(١).

فمن طعن فِي القرآن بِما ذكرنا أو غيره من أنواع الْمَطاعن: فهو مكذب لله وَ عَيْرِهُ مِن أَنواع الْمَطاعن: فهو مكذب لله وَ عَيْرِهُ فِي وصفه لكتابه بأنه أحسن القصص وأحسن الْحَديث، ومكذب للرسول وَ الله فِي قوله: «إنه خير الْحَديث».

وقال ﷺ فِي وصف القرآن الكريْم: ﴿ تَنزِيلُ مِنَ الرَّمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ [نصلت:٢]. وقال: ﴿ وَلِنَّهُۥ لَنَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَئِنِي نَزَلَ بِهِ الرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء:١٩٣–١٩٣]. وقال: ﴿ وَمَعْذَا كِتَنْبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكٌ ﴾ [الانعام:٩٢].

وقال: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

وقال: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَبُ عَزِيرٌ لَ إِنَّ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيَّ تَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت:٤١-٤١]. إلَى أمثال هذه الآيات الكثيرة في كتاب الله.

فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الْخُرافات الَّتِي أدخلها فيه الرسول عَلَيْ مِمَّا تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم؛ فقد زعم أن بعضه غير منزل من عند الله وأنه غير مَحفوظ، كما أنه بذلك قد وصف الرسول عَلَيْ بأنه كذب على الله وأدخل في كتابه ما ليس منه، وهو -مع ذلك- يقول للناس: إن القرآن كلام الله، وهذا غاية في الطعن في الرسول عَلَيْ ، ووصفه بالكذب على الله وعلى عباده، وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم، كما قال الله سبحانه: فَهَنَ عَلَى الله وكَذَبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ الرمر:٣٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله علينسك.

وقال وَجَانَةَ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىّٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [الأنعام:٩٣] الآية.

وقال تعالَى: ﴿ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ثَنْ لَا تَعْلَذِرُواْ فَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ ﴾ [التوبة:٦٥-٦٦] الآية .

ذكر علماء التفسير -رحِمهم الله- أن هذه الآية نزلت فِي جَماعة كانوا مع النَّبِي عَلَيْةً فِي غزوة تبوك؛ قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنًا وأجبن عند اللقاء.

وقال بعضهم: أتَحسبون جِلاد بنِي الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضًا، والله لكأنا بكم غدًا مقرنين فِي الْحِبال.

وقال بعضهم: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها، هيهات هيهات؛ فأنزل الله قوله سبحانه: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَمَايَالِهِ مَعْدَ إِيمَانِكُو التوبة:٦٥-٦٦]. وَرَسُولِهِ مَكْنَتُمْ تَسَنَّمَ نَشْتَهُ زِمُونَ لَيْكُو لَكُوا فَدَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُو التوبة:٦٥-٦٦]. الآية.

فجاءوا إلَى الرسول عَلَيْ يعتذرون ويقولون: إنَّما كنا نَخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. فلم يعذرهم بل قال لَهم -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ أَبِاللّهِ وَءَايَنْهِ ، وَرَسُولِهِ ، كُنْتُمْ تَسْتَهَ زِءُونَ ﴾ لَا تَعْنَذِرُوا قَدَ كَنْتُمْ بَعْدَ إِيمَنْكُونَ ﴾.

فإذا كان هذا الكلام الذي قاله هؤلاء يعتبر استهزاءً بالله وآياته ورسوله وكفرًا بعد إيْمَان فكيف بحال من قال في القرآن العظيم: إنه متناقض أو مشتمل على بعض الْخُرافات، أو قال في الرسول على إنه إنسان بسيط لا يُميز بين الْحَق والْخَرافة؟! لا شك أن من قال هذا هو أقبح استهزاء وأعظم كفرًا.

# \* ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول – عليه الصلاة والتسليم – أو استهزأ بهما، أو سب الله أو الرسول ﷺ:

قال الإمام أبو عبد الله مُحَمَّد بن أحْمَد الأنصاري القرطبي في تفسيره: «الْجَامع لأحكام القرآن» عند تفسير هذه الآية ما نصه:

«قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يَخلو أن يكون ما قالوه في ذلك حِدًّا أو هزلاً، وهو كيفما كان: كفر إلى فإن الْهَزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة». انتهى الْمَقصود.

وقال القاضي عياض بن موسى -رحِمه الله - فِي كتابه «الشفا بتعريف حقوق المُصطفى» (ص٣٢٥) ما نصه:

«واعلم أن من استخف بالقرآن أو الْمُصحف أو بشيء منه، أو سبهما أو ححده أو حرفًا منه أو آية، أو كذب بشيء مِمَّا صرح به فيه من حكم أو خبر، أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك، أو شك في شيء من ذلك؛ فهو كافر عند أهل العلم بإحْمَاع، قال الله تعالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيرٌ لَ إَنِي لَا يَأْنِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَي وَلَا مِنْ خَلِفِةٍ مَ تَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ جَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١-٤١]». انتهى الْمَقصود.

وقال القاضي عياض أيضًا فِي كتابه الْمَذكور فِي حكم سب النَّبِي سَيَّا ( ٣٣٣٠) ما نصه:

«اعلم -وفقنا الله وإياك- أن جَميع من سب النَّبِي رَبَيْكُ أو عابه، أو أَلْحَق به نقصًا فِي نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرَّض به، أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه، أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له؛ فهو ساب له، والْحُكم فيه حكم الساب يُقتل -كما نبينه - ولا نستثني فصلاً من

فصول هذا الباب على هذا المقصد، ولا نَمتري فيه تصريْحًا أو تلويْحًا، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تَمنَّى له أو نَسَبَ إليه ما لا يليق بِمنصبه على طريق الذم، أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهُجر ومنكر من القول وزور، أو غيره بشيء مِمَّا حرى من البلاء أو المحنة عليه، أو غمصه ببعض العوارض البشرية الْجَائزة والْمَعهودة لديه، وهذا كله إجْمَاع العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى... هلم جرًّا.

قال أبو بكر بن الْمُنذر: أَجْمَع عوام أهل العلم على أن من سب النَّبِي ﷺ يُقْتِل، ومِمَّن قال ذلك: مالك بن أنس، والليث، وأحْمَد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي». انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحِمه الله- في كتابه «الصارم الْمَسلول على شاتم الرسول» (ص٣) ما نصه:

الْمَسألة الأولَى: أن من سب النَّبِي ﷺ من مسلم وكافر، فإنه يَحب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم .... ثُمَّ نقل كلام أبي بكر بن الْمُنذر الْمُتقدم ذكره في كلام القاضى عياض.

ثُمَّ قال شيخ الإسلام -رحمه الله- ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إحْماع الْمُسلمين على أن حد من سب النَّبِي عَلَيْهُ: القتل، كما أن من سب غيره: الْحَلد، وهذا الإحْماع الذي حكاه هذا مَحمول على إحْماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين، أو أنه أراد به إحْماعهم على أن ساب النَّبِي عَلَيْهُ الله يَحب قتله إذا كان مسلمًا، وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أحْمَعت الأمة على قتل منتقصه من الْمُسلمين وسابه، وكذلك حكي عن غير واحد الإحْماع على قتله وتكفيره.

وقال الإمام إسحاق بن راهويه، أحد الأثمة الأعلام -رحمه الله-: أَجْمَع الْمُسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله ﷺ، أو دفع شيئًا مِمَّا أنزل الله ﷺ، أو قتل نبيًّا من أنبياء الله ﷺ: أنه كافر بذلك وإن كان مقرًّا بكل ما أنزل الله.

قال الْخَطَابِي -رحِمه الله-: لا أعلم أحدًا من الْمُسلمين اختلف فِي وحوب قتله.

وقال مُحَمَّد بن سحنون: أَجْمَع العلماء على أن شاتِم النَّبِي ﷺ والْمُتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه عند الأمة: القتل، ومن شك فِي كفره وعذابه: كَفَر.

ثُمَّ قال شيخ الإسلام أبو العباس -رحمه الله-: وتَحرير القول فيه: أن الساب إن كان مسلمًا: فإنه يكفر ويُقتل بغير خلاف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممَّن حكى الإحْماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره.

تُمَّ ذكر الْخلاف فيما إذا كان الساب ذميًّا.

#### ثُمَّ ذكر -رحمه الله- في آخر الكتاب (ص١٢٥) ما نصه:

الْمُسألة الرابعة: في بيان السب الْمَذكور، والفرق بينه وبين مُجرد الكفر، وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وقد كان يليق أن تُذكر في أول الْمَسألة الأولَى وذكرها هنا مناسب أيضًا؛ لنكشف سر الْمَسألة وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسول الله وَيُعَالِقُ كفر ظاهرًا وباطنًا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك مُحرم أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السُنَّة القائلين بأن الإيْمَان قول وعمل.

### إلَى أن قال -رحِمه الله- فِي (ص٣٨٥) ما نصه:

التكلم فِي تَمثيل سب رسول الله ﷺ وذكر صفته: ذلك مِمَّا يثقل على القلب واللسان، ونَحن نتعاظم أن نتفوه بذلك ذاكرين، لكن للاحتياج إلَى

الكلام فِي حكم ذلك نَحن نفرض الكلام فِي أنواع السب مطلقًا من غير تعيين، والفقيه يأخذ حظه من ذلك.

#### فنقول: السب نوعان: دعاء وخبر:

فأما الدعاء: فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله، أو قبحه الله، أو أخزاه الله، أو لا رحِمه الله، أو لا رضي الله عنه، أو قطع الله دابر... فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم.

وكذلك لو قال عن نبي: لا صلى الله عليه، أو لا سلم، أو لا رفع الله ذكره، أو مَحا الله اسْمَه ... ونَحو ذلك من الدعاء عليه بِما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة؛ فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب، فأما الْمُسلم: فيُقتل به بكل حال، وأما الذمي: فيُقتل بذلك إذا أظهره.

#### إِلَى أَن قَالَ -رحِمه الله- (ص ٠ ٤٥):

النوع الثاني: الخبر؛ فكل ما عده الناس شتمًا أو سبًّا أو تنقصًا؛ فإنه يَجب به القتل -كما تقدم- فإن الكفر ليس مستلزمًا للسب، وقد يكون الرجل كافرًا ليس بسابٌ، والناس يعلمون -علمًا عامًّا- أن الرجل قد يبغض الرجل ويعتقد فيه العقيدة القبيحة ولا يسبه، وقد يضم إلَى ذلك مسبة، وإن كانت الْمَسبة مطابقة للمعتقد، فليس كل ما يُحتمل عقدًا يُحتمل قولاً، ولا ما يُحتمل أن يقال سرًّا يُحتمل أن يقال جهرًا، والكلمة الواحدة تكون في حال سب وفي حال ليست بسبٌ؛ فعلم أن هذا يُحتلف باختلاف الأقوال والأحوال.

وإذا لَمْ يكن للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع؛ فالْمَرجع فيه إلَى عُرف الناس: فما كان في العرف سبًّا للنبِي ﷺ فهو الذي يَجب أن ننزل عليه كلام الصحابة والعلماء، وما لا فلا. انتهى الْمَقصود.

#### \* كشف الشبه المذكورة في الخطاب المنسوب إلى الرئيس أبي رقيبة:

وقع فِي الْخِطاب الْمَنسوب إلَى الرئيس التونسي ستة أمور شنيعة:

الأول: القول بتناقض القرآن، وقد مثّل لذلك بقوله تعالَى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَــنَآ إِلّا مَا كَتَبَ ٱللّهُ لَنَا ﴾ [التوبة:٥١].

وقوله ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمٌّ ﴾ [الرعد:١١].

الثاني: إنكار قصة عصا موسى وقصة أهل الكهف، والتصريح بأنَّها من الأساطير.

الثالث: أن الرسول مُحَمَّدًا عَلَيْكُ كَانَ إنسانًا بسيطًا يسافر كثيرًا عبر الصحراء العربية، ويستمع إلَى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت، وقد نقل تلك النحُرافات إلَى القرآن، مثل ذلك: عصا موسى، وقصة أهل الكهف.

الرابع: إنكار إعطاء الْمَرأة نصف ما يُعطَى الذكر في الْميراث، وزعمه أن ذلك ليس من الْمَنطق، وأنه نقص يَجب البدار إلَى إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور المُحتمع، وذكر أنه ينبغي للحكام أن يطوروا الأحكام حسب تطور الْمُحتمع.

الْخَامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على الشعب التونسي؛ لأنه لا يناسب تطور الْمُجتمع.

السادس: قوله: إن الْمُسلمين وصلوا إلَى تأليه الرسول مُحَمَّد، فهم دائمًا يكررون: مُحَمَّد عَيَّا الله يصلي على مُحَمَّد، وهذا تأليه لمحمد. انتهى.

ونَحن -إن شاء الله - نبيِّن بطلان ما ذكره فِي هذه الأمور الستة، ونكشف الشبه بالأدلة القاطعة، وإن كان الأمر فِي ذلك واضحًا -بِحمد الله - لكل من له أدنَى بصيرة، ولكن مقصودنا من ذلك: إنكار هذا الْمُنكر وإيضاح الْحَق لِمن قد تروج عليه بعض هذه الشبه ويَحار في ردها، والله الْمُستعان.

فنقول: أما قوله: «إن القرآن متناقض»:

فهذا من أقبح الْمُنكرات، ومن الكفر الصريح -كما سبق بيانه-؛ لأنه تنقص للقرآن وسبٌّ له؛ لأن السب هو التنقص للمسبوب، ووصفه بما لا يليق، وقد بيّنا فيما مضى بالأدلة القاطعة: أن القرآن بريء من ذلك، وأنه -بحمد الله- في غاية الإحكام والإتقان، كما قال الله سبحانه: ﴿ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنُكُم مُم فَصَلَتَ مِن لَدُنْ حَكِم خَيم خَيم هُ المود:١].

وقال:﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابٌ عَزِيزٌ لَكُنَا لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ. تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ خَمِيدٍ﴾ [فصلت:٤١-٤١].

وقال وَجَنَّةَ:﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْيِلَىٰفَا كِثِيرًا ﴾ [النساء:٨٢].

إلَى غير ذلك من الآيات السابقات الدالة على إحكامه وإتقانه، وأنه أحسن الْحُديث، وأحسن القصص، وتقدم ذكر إجْمَاع العلماء على ذلك وعلى كفر من تنقصه أو جحد شيئًا منه.

أما الآيتان الْمَذكورتان وما جاء في معناهما من الآيات الدالة على إثبات القدر، وعلى تعليق الْمُسببات بأسبابِها: فليس بينها تناقض، وإنَّما أُتِي من زعم ذلك من جهة فساد فهمه ونقص علمه، كما قال الشاعر:

#### وكم من عائسب قسولاً صحيحًا وآفته مسن الفههم السقيهم

وقد أجْمَع كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء الإسلام وخصومه: أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان، وأنه خير كتاب وأفضل كتاب، وأنه لَمْ ينزل كتاب أفضل منه؛ لِما اشتمل عليه من العلوم النافعة، والأحكام العادلة، والأحبار الصادقة، والشرائع القويْمَة، والأسلوب البليغ

الْمُقنع، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [الأنعام: ١٥]. أي: صدقًا في الأخبار، وعدلاً في الشرائع والأحكام.

وقال تعالَى: ﴿ هُوَ ٱلَذِئَ آرَسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُــَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِۦ ﴾ [النوبة:٣٣] الآية .

قال العلماء: ﴿ إِلَهُ دَىٰ ﴾: هو ما فيه من العلوم النافعة والأخبار الصادقة. ﴿ وَدِينِ ٱلْحَقِ ﴾: هو ما فيه من الشرائع القويْمَة والأحكام الرشيدة.

إذا عُلم هذا: فالْحَمع بين الآيتين الْمَذكورتين وما جاء في معناهما: هو أن الله سبحانه قد قدَّر مقادير الْخَلائق، وعلم ما هم عاملون، وقدر أرزاقهم وآجالَهم، وكتب ذلك كله لديه، كما قال تعالَى: ﴿ قُل لَن يُصِيبَ نَآ إِلَا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ [التوبه: ١٥]. الآية .

وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَبُّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الْحَج: ٧٠].

وقال سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمْ إِلَّا فِي كَتَابِ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمْ إِلَّا فِي حَتَابِ مِن مَصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الْحَديد:٢٢]. والآيات فِي هذا الْمَعنَى كثيرة.

 وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴿ كُلَّ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ﴿ فَاسْتُنْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل:٥ -١٠]» (١).

وفِي صحيح مسلم عن عمر بن الْخَطاب وأبِي هريرة -رضي الله تعالَى عنهما-أن جبرائيل سأل النَّبِي ﷺ عن الإيْمَان، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «الإيْمَان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(٢).

هذا لفظ عمر، ولفظ أبي هريرة: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله» (٣).

وفي صحيح مسلم أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص هينضه أنه سَمع النّبي عَيَالِيّ يقول: «كتب الله مقادير الْخَلائق قبل أن يَخلق السموات والأرض بِخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الْمَاء»(١).

وفِي صحيح مسلم أيضًا عن عبد الله بن عمر بن الْخَطاب هِيَسَفِ أن النَّبِي ﷺ قال: «كُل شيء بقدر حَتَّى العجز والكيس»(٥). والأحاديث فِي هذا الْمعنَى كثيرة.

وفي هذه الآيات والأحاديث: الدلالة على أن الله سبحانه قد قدَّر الأشياء وعلمها وكتبها، وأن الإيْمَان بذلك أصل من أصول الإيْمَان الستة الَّتِي يَحب على كل مسلم الإيْمَان بِها، ويدخل فِي ذلك أنه سبحانه خلق الأشياء كلها، فما شاء كان وما لَمْ يشأ لَمْ يكن، كما قال وَ الله الله خَلِقُ حَلِّل شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٦٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧) .

<sup>(</sup>Y) أخرجه مسلم ( $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٥٥).

وقال ﷺ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُدَئَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْجَلِهِلِينَ ﴾ [الأنعام:٣٥]. وقال سبحانه: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ لَكُنَّ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢٩].

فعلمه سبحانه مُحيط بكل شيء، وقدرته شاملة لكل شيء؛ كما قال سبحانه: ﴿ لِنُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق:١٢].

وهو مع ذلك سبحانه قد أعطى العباد العقول والأسْمَاع والأبصار والأدوات التي يستطيعون بِها أن يفعلوا ما ينفعهم ويتركوا ما يضرهم، وأن يعرفوا بِها الضار والنافع، والْحَير والشر، والضلال والْهُدى، وغير ذلك من الأمور الَّتِي مكَّن الله العباد من إدراكها بعقولِهم وأسْمَاعهم وأبصارهم، وسائر حواسهم.

وجعل لَهم ﷺ عملاً واختيارًا ومشيئة، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأمرهم بالأسباب، ووعدهم على طاعته الثواب الْجَزيل في الدنيا والآخرة، وعلى معاصيه العذاب الأليم، فهم يعملون ويكدحون، وتُنسب إليهم أعمالُهم وطاعاتُهم ومعاصيهم؛ لأنَّهم فعلوها بالْمَشيئة والاختيار، كما قال وَاللَّهُ اللَّهُ خَيدًا بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾ [الْمَائدة: ٨].

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣٢].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور:٣٠].

وقال سبحانه: ﴿قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُورَ ﴾ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرِّكَوْةِ فَنعِلُونَ ﴾ [الْمُؤمنون:١-٤] الآيات.

وقال سبحانه: ﴿ وَٱلْكَنْفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة:٢٥٤].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَذِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ

قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ [النساء:١٤٢]. والآيات فِي هذا الْمعنَى كثيرة، وفِي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ من ذلك ما لا يُحصى.

ولكنهم مع ذلك لا يَخرِجون عن مشيئة الله بِهذه الأعمال وإرادته الكونية، كما قال وَجُلَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ لِنَّ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ لِنَّ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا الكونية، كما قال وَجُلَّ : ﴿ كَلَّ إِنَّهُ مُو أَهْلُ ٱلْمُغْفِرَةِ ﴾ [المدثر:٥٥-٥٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٩].

وقال وَعَلَىٰ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ عَذَكِرَةٌ ۚ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا اللهِ وَقَالَ وَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُل

وبما ذكرنا من هذه الآيات يتضح مَعْنَى قوله سبحانه: ﴿ قُلُ لَنْ يُصِيبَــَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ [التوبه: ١٥].

وقوله ﷺ : ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بَّانْفُسِهمٌّ ﴾ [الرعد:١١].

فالآية الأولَى: دلت على أن جَميع ما يصيب العباد ممَّا يُحبون ويكرهون كله مكتوب عليهم، ودلت الثانية: على أن الله سبحانه قد رتب على أعمال العباد وما يقع منهم من الأسباب مسبباتها وموجباتها.

فالْمُؤمن عند الْمُصيبة يفزع إلَى القدر فيطمئن قلبه وترتاح نفسه به؛ لإيْمَانه بأن الله سبحانه قد قدر كل شيء، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ويُحارب الْهُموم والغموم والأوهام، ويصبر ويَحتسب رجاء ما وعد الله به الصابرين بقوله سبحانه: ﴿وَبَشِرِ الصَّنبِينَ لَيْنَ إِذَا أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴾ وإنا إليه ورَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُهَتَدُونَ ﴾ والبقرة:١٥٥-١٥٥]. ولا يَمنعه ذلك من الأحذ بالأسباب والقيام بِما أوجب الله عليه وتركه ما حرم الله عليه عملاً بقول الله وَيُحَافَى الله وَعُلَى الله والله والله

وقول النَّبِي ﷺ: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنِّي فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(۱). خرجه مسلم في صحيحه.

وبذلك يستحق الْمَدح والثناء والثواب العاجل والآجل على أعماله الطيبة وأخذه بالأسباب النافعة وابتعاده عن كل ما يضره، ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة على ما يفعله من الْمَعاصي والْمُخالفات وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب وعدم إعداده لعدوه ما يستطيع من القوة.

وقد جرت سنة الله في عباده أنَّهم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن أسباب غضبه وجاهدوا في سبيله: أنه ينصرهم على عدوهم، ويَحمع كلمتهم، ويَجعل لَهم العاقبة الْحَميدة، كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا ٱللّهَ يَصُرَكُمْ وَيُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَصُرُوا ٱللّهَ يَصُرَكُمْ وَيُتَإِنَّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [مُحمد:٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم:٤٧].

وقال وَ اللهُ عَلَيْهُ : ﴿ وَلِيَمْ سُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِيَ عَزِيزُ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهِ مَا يَنْصُرُهُۥ إِن ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُۥ إِن ٱللَّهُ مَا اللَّهُ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلّهِ مَكَنَّا لَهُمْ وَ الْمُنكِرِّ وَلِلّهِ عَنِهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الْحَج: ١٠-٤١].

وقال سبحانه: ﴿فَأَصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَنْقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ [هود:٤٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بينهم؛ فإن الله سبحانه يغير ما بهم من عزِّ واجتماع كلمة، ويسلط عليهم الأعداء، ويصيبهم بأنواع العقوبات من القتل والْخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات وغير ذلك؛ جزاء وفاقًا، وما ربك بظلام للعبيد، وهذا هو مَعْنَى قوله وَ الله عَلَيْ : ﴿إِنَ اللهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ الرعد: ١١].

والْمعنى: أنه سبحانه لا يغيِّر ما بالعباد من: عز ورغد عيش واتِّحاد كلمة وغير ذلك من صنوف النعم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من: طاعة الله والاستقامة على دينه والأخذ بالأسباب النافعة وإعداد المُستطاع من القوة، والقيام بالجهاد، فإذا فعلوا ذلك: غيَّر الله ما بهم؛ فصاروا بعد رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاجة واختلال أمن ... إلى غير ذلك من أنواع العقوبات، وهذا هو مَعْنَى قوله وَ الله الآية الأخرى: ﴿ وَلِكَ مِنَ اللهُ مَا يَلُهُ مُعَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَها عَلَى قَوْمٍ حَتَى يُعْيِرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ مُ الله الأنفال: ٥٣].

فإذا تابوا إلَى الله سبحانه وبادروا إلَى الأعمال الصالحات والأخذ بالأسباب الشرعية والْحِسية وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من القوة وجاهدوا في الله حق جهاده؛ أعطاهم الله العزة بعد الذلة، والقوة بعد الضعف، والاتّحاد بعد الاختلاف، والغنى بعد الفقر، والأمن بعد الْحَوف ... إلَى غير ذلك من أنواع النعم.

وكما أن النصوص من الكتاب والسنة قد دلت على ما ذكرنا؛ فالواقع التاريْخي شاهد بذلك، ومن تأمل أحوال هذه الأمة في ماضيها وحاضرها وما حرى عليها من أنواع التغير والاختلاف؛ عرف ما ذكرنا واتضح له مَعْنَى الآيتين.

وأوضح شاهد على ذلك: ما جرى لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب قيامهم بأمر الله، وتعاونهم على البر والتقوى، وصدقهم في

الأحذ بالأسباب النافعة وجهاد الأعداء، فلما غيَّروا غُيِّر عليهم.

وفي واقعة بدر وأُحد شاهدٌ لِما ذكرنا؛ فإن الْمُسلمين لَما صدقوا مع نبيهم ﷺ فِي جهاد العدو يوم بدر؛ نصرهم الله مع قلتهم وكثرة عدوهم، وصارت الدائرة على الكافرين.

ولَمَّا أَخلَّ الرماة يوم أُحد بِموقفهم وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم ﷺ فِي أمره لَهم بلزوم موقفهم؛ حرى ما حرى من الْهَزيْمة وقتل سبعين من الْمُسلمين وحرح عدد كثير منهم، ولَما استنكر الْمُسلمون ذلك واستغربوه أنزل الله فِي ذلك قوله سبحانه: ﴿ أَوَ لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْنُم أَنَى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران:١٦٥].

فإذا كان خير الأمة وأفضلهم وفيهم سيد الْخَلق نبينا مُحَمَّد ﷺ إذا غيَّروا عُيِّلُ إذا غيَّروا عُيِّر عليهم، فكيف بغيرهم من الناس؟!

لا شك أن غيرهم من باب أولَى أن يغيَّر عليه إذا غيروا، وهم في ذلك كله لَمْ يَخرجوا عن قدر الله ﷺ وما كتبه عليهم؛ لقوله ﷺ: ﴿وَمَا أَصَنبَكُم مِن مُصِيبَكِةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى:٣٠] الآية.

وقوله: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ ٱنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الْحَديد:٢٢].

وبهذا يتضح لطالب الْحَق مَعْنَى قوله سبحانه: ﴿ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمٌ ﴾ [الرعد:١١]. وقوله سبحانه: ﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبَ نَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَ يُصِيبَ نَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة:٥١] الآية.

ويعلم أن كلاً منهما حق، وأنه ليس بينهما تناقض، مع العلم بأن الله وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

أسوة لغيرهم، ثُمَّ يَجعل لَهم العاقبة، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ اللهِ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّدِينَ وَبَبْلُوا أَخْبَارَكُونَ ﴾ [مُحمد: ٣١].

وقال سبحانه: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّلِمِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٢]. والآيات في هذا الْمَعنَى كثيرة.

وأما الثاني والثالث من الأمور المُنكرة الَّتي وقعت في الْخطاب الْمَنسوب إلَى الرئيس أبي رقيبة الَّتي أسلفنا ذكرها فهما: زعمه أن قصة عصا موسى وقصة أهل الكهف من الأساطير ومن الْخُرافات الَّتي نقلها الرسول عَلَيْهُ إلَى القرآن؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- في زعم هذا القائل كان إنسان بسيطًا يسافر في الصحراء العربية، ويستمع إلَى الْخُرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت الَّتِي منها -بزعمه-القصتان الْمَذكورتان.

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع مِمَّا يثقل على القلب واللسان ذكره لِما اشتمل عليه من أنواع الكفر الصريح والردة الكبرى في الإسلام -كما تقدم بيان ذلك ونقل الإحْماع عليه- ولكن لِمسيس الْحَاجة إلَى كشف شبهة قائله اضطررنا إلَى نقله وكتابته.

وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل: هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما العقل؛ لكون العصا حَمادًا لا تقبل الْحَياة، ولأن نوم أهل الكهف طويل حدًّا. وهذه الشبهة باطلة من وجوه:

 وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ﴾ [النساء:١٣٦] الآية.

وقوله سبحانه: ﴿ فَهَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ النُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابن:٨].

وقال وَعَيْنَ : ﴿ اَتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِّكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوْلِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣].

وقد أَنْنَى الله ﷺ على الرسول والْمُؤمنين بالتصديق بِما أُنزل إليهم من ربِّهم، ووصف الْمُتقين بذلك وأخبر أَنَّهم هم أهل الْهُدى والفلاح؛ فقال سبحانه: ﴿ اَمَنَ اللهُ اللهُ وَمَلْتَهِكِيهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ وَكُنْبُهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلْتَهِكِيهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ وَلِيلاكَ الْمَصِيرُ اللهِ (البقرة: ٢٨٥].

وحكم سبحانه على من آمن ببعضٍ وكفر ببعضٍ بأنه هو الكافر حقًا، فقال تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُقَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لَهُ وَيُولِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لَهُ وَيُولِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لَهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّ

وأنكر سبحانه على اليهود هذا التفريق وتوعدهم عليه، فقال سبحانه: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِئْنِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَا خِزَى فِي الْحَيَوْةِ الدِّنِيُ أَنْ الْحَيَوْةِ الْكَنْبَ وَتَكَفُرُونَ إِلَى أَشَدِ الْعَذَاتِ وَمَا اللّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٥].

الوجه الثاني: أن الله سبحانه لا أصدق منه، وهو العالِم بكل ما كان وما سيكون، وكتابه هو أحسن الْحُديث وأحسن القصص، وقد ضمن حفظه، وأخبر أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال وَجُنَّذَ: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ لَيْجَمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء:٨٧].

وقال الله : ﴿ وَمَنَ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢].

وقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَنَّبًا مُّتَشَدِّهًا ﴾ [الزمر:٣٣]. الآية.

ومعنى قوله: ﴿ مُتَشَدِهَا ﴾ فِي هذه الآية: يشبه بعضه بعضًا، ويصدق بعضه بعضاً -كما سبق بيان ذلك-.

وقال -جل وعلا-: ﴿ غَنْ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْفَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنَا الْقَرْءَانَ ﴾ [يوسف:٣] الآية.

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَنفِظُونَ ﴾ [الحجر:٩].

وقال تعالَى: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَكِنَنَبُ عَزِينٌ ﴿ لَكَ يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ ـ تَبْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١-٤].

وقال سبحانه: ﴿ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ [الطلاق:١٢].

فكيف يَحوز -بعد هذا- لأحد من الناس أن يُحكم عقله فِي التصديق ببعض الكتاب والكفر ببعضه؟!

ثُمَّ الرسول عَيَّا هُمُ أصدق الناس وأعلمهم بِما أنزل عليه، وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفسًا -بالنص والإحْماع- وقد وصفه الله سبحانه بأزكى الصفات وأفضلها، وأخبر أنه لا ينطق عن الْهَوى، كما قال وَجَنَّةُ : ﴿ يَتَأَيُّمُا النَّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنُدِيرًا ﴿ فَيَا عِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب:٥٥-٤٦].

وقال تعالَى:﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾ [النحم:١-٤] الآيات.

وقد أجْمَع العلماء على أنه -عليه الصلاة والسلام- وجَميع الْمُرسلين معصومون فِي كُل ما يبلغونه عن الله وَجُنَّ من الكتب والشرائع، وقد توعده الله سبحانه بالوعيد الشديد لو تقوَّل عليه ما لَم يقل؛ فقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ فَا لَمُ اللَّهُ عَنْهُ مِا لَمُ عَلَى الْمُعَالَمُ عَنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الْحَاقة: ٤٤-٤٧].

وقد حَماه الله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حَتَّى بلَّغ الرسالة أحْمَل تبليغ وأدى الأمانة أكمل أداء، فكيف بعد هذا كله يَجوز لأحد من الناس أن ينكر شيئًا مِمَّا جاء به –عليه الصلاة والسلام– من كتاب الله العظيم وشرعه الْحَكيم، ويزعم أن الرسول ﷺ أدخل فِي كتاب الله ما ليس منه؟!

سبحانك هذا بُهتان عظيم، وكفر صريح!! عامل الله قائله بما يستحق.

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمنزَّل، والتعقل لِما دل عليه من الْمَعنَى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع كما قال الله سبحانه: ﴿ كِنَنَّ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبُرُكُ لِيَتَبَرُواْ ءَايَنَهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ ﴾ [ص:٢٩].

وقال سبحانه: ﴿ أَفَلَا يَنَدَبِّرُونَ الْقُرِّءَانَ أَمْرَ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [مُحمد: ٢٤].

أما تَحكيمها فِي الإيْمان ببعض الْمُنزَّل ورد بعضه؛ فهو خروج بِها عن وظيفتها، وتَجاوز لِحدودها، وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه.

الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريْحة لا تُخالف الْمَنقول الصحيح ولا تضاده؛ لأن الرسل-عليهم الصلاة والسلام- لا يأتون بما تُحيله العقول

الصحيحة، ولكن قد يأتون بِما تَحار فيه العقول؛ لقصورها وضعف إدراكها، فيحب عليها أن تسلم للصادق الْحَكيم العليم بكل شيء خبره وحكمه، وأن تخضع لذلك وتؤمن له.

وقصة عصا موسى وقصة أهل الكهف ليستا مِمَّا تُحيله العقول؛ لأن قدرة الله سبحانه عظيمة وشاملة؛ لا يعجزه شيء فِي الأرض ولا فِي السماء، كما قال سبحانه: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ مُّقَلِدِرًا ﴾ [الكهف:٤٥].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس:٨٦]. ولِما سبق من الآيات الكثيرات فِي هذا الْمَعنَى.

وقد جعل الله هذه العصا معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى -عليه الصلاة والسلام- وأيده بها على عدوه فرعون؛ ليقيم الْحُجة عليه وعلى قومه، فكانت من الآيات العظيمة الَّتِي خرق الله بها العادة من أجل تأييد الْحُق وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم الذي سحروا به أعين الناس واسترهبوهم، فلقفت هذه العصا في صورة ثعبان عظيم جَميع حبالهم وعصيهم، وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله لا طاقة لِمخلوق به، فآمنوا برب موسى وهارون، وخروا سجدًا كما قال سبحانه في سورة الأعراف: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلِي عَصَاكٌ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الله وَقَعَ الْخَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الله وَمَنْ وَمُوسَىٰ وَمُعَرُونَ ﴾ والأعراف: ﴿ وَأَلْقِى السَحَرَةُ سَجِدِينَ فَي قَالُوا عَامَنا بِرَتِ الْعَلَمِينَ فَي رَبِ الْعَلَمِينَ فَي وَمَعَلُونَ الله وَمَعْرُونَ ﴾ والأعراف: ١٢٤-١٢٢].

ولأنه قد ثبت بالنقل الْمَعصوم والشاهد الْمَعلوم ما هو من جنس قصة عصا موسى أو أعجب منها.

فأما النقل الْمَعصوم: فهو ما ذكره الله ﷺ في قصة آدم والْجَان، وأن الله وألم النقل الْمَعصوم: فهو ما ذكره الله الله خلق آدم من الطين من صلصال كالفخار، وخلق الْجَان من مارج من نار، ثُمَّ نفخ فيه الروح؛ فصار إنسانًا عاقلاً سَميعًا بصيرًا، وهكذا النار جَماد مُحرق وقد خلق الله منها الْجَان وجعله حيًّا سَميعًا بصيرًا، فالذي قدر على ذلك هو الذي جعل في عصا موسى الْحَياة حَتَّى صارت بذلك حية تسعى، ولقفت ما ألقاه السحرة من العصيِّ والْحبال، وربك على كل شيء قدير.

وأما الْمُشاهد الْمَعلوم: فحميع بني آدم كلهم مَحلوقون من ماء مهين، كما قال الله وَجَلَنَ فِي سورة السجدة: ﴿ وَاللَّهُ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيثُرُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَجَلَّا فَي سُورة السجدة: ﴿ وَاللَّهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَّآءِ مَهِينِ ﴾ أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ يَكُ ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَآءٍ مَهِينِ ﴾ [السجدة: ٦-٨].

وهذا الْمَاء هو النطفة الْمُتكونة من ماء الرجل وماء الْمَرأة، ثُمَّ تكون بعد ذلك علقة، ثُمَّ مُضغة، وهي في أطوارها الثلاثة حَماد، ثُمَّ ينفخ الله فيها الروح فتكون بعد ذلك حلقًا آخر حيًّا ذا سَمع وبصر وعقل، كما قال الله تَهَانَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱللَّهِ تَنَافَى أَمُ عَمَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ إِنَّ مُنَ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَة عَلَى الله عَلَيْ النَّافَة مُضْفَحَة فَحَلَقْنَا ٱلمُصْفَعَة عِظْنَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْنَمَ لَحَمَا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا النَّطْفَة عَلَيْ الْمُؤْمِنون:١٤-١٤].

ففي خلق آدم وذريته آيات بينات على قدرة الْخَالق ﷺ ، وأنه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، وأنه ﷺ لا يُعجزه شيء.

ومن الْمُشاهد الْمَعلوم أيضًا: البيضة؛ فإنَّها مَخلوق جَماد، ثُمَّ يَجعل الله في ذلك الْجَماد الذي داخلها -بالأسباب الَّتِي قدرها -وعلَّمها عباده- طائرًا حيًّا سَميعًا بصيرًا، والشواهد من مَخلوقاته وَجَنَّهُ على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه

الشامل كثيرة لا تُحصى.

وبِما ذكرنا يتضح -لطالب الْحَق- بطلان هذه الشبهة الَّتِي شبه بِها الرئيس التونسي فِي الْخِطاب الْمَنسوب إليه، ويعلم بذلك أنَّها من أبطل الباطل نقلاً وعقلاً وحسًّا.

ومن الدلائل القطعية أيضًا على بطلانها: أن الله سبحانه قد خلق السموات والأرض وخلق جَميع الْمَخلوقات الْجَامَدة والْمُتحركة بقدرته العظيمة؛ وذلك أعظم وأكبر وأعجب من جعل عصا موسى حية تسعى، كما قال الله سبحانه: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ اَينَتُ لِنْكُ وَفِي آنْفُسِكُمُ أَفَلا نَبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات:٢٠-٢١].

وقال سبحانه: ﴿لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَّبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَّبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَانِ كَالْمُونَ ﴾ [غافر:٥٧].

وقال تعالَى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَا خَلَفْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿ وَمَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَبِي خَلْفَةٌ, قَالَ مَن يُخِي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ فَي قُلْ يُحْيِبُهَا الَّذِي آنسَاْهَا أَوَّلَ مَنهُ مَنهُ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ لَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى لَكُم مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ مُوتَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ لَ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنهُ اللَّهُ مِن الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَازًا فَإِذَا أَنتُم مِنهُ مُوتَةً وَقُدُونَ لَكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَالَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَ

وأما قصة أهل الكهف فليس فيها -بِحمد الله- ما تُحيله العقول، بل أمرها أسهل وأيسر من قصة العصا، والله ﷺ قد أرانا شاهدًا لَهَا فِي أنفسنا؛ وذلك بِما من به على العباد من النوم الذي قدره عليهم وجعله رحْمة لَهم؛ لِما يترتب عليه من إحْمامهم من التعب واستعادة قواهم بعد الكلال والْمَشقة وضعف القوى، وجعل ذلك من آياته الدالة على قدرته العظيمة، وكمال إحسانه ولطفه بعباده،

وجعله دليلاً على الْحَياة بعد الْمَوت، كما قال تعالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَذِى يَتَوَفَّنَكُم بِٱلَيْلِ
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّكُمُ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٦٠].

وقال سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَانِهِ ءَ مَنَامُكُو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْلِغَآ أَوْكُم مِن فَصَٰلِهِ ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ [الروم: ٢٣].

وقال وَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِا فَيُمْسِكُ اللَّهِ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ النَّهِ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ لِنَاهُ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ لِنَاهُ عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُولَ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّ

وقال تعالَى: ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْتَلَ وَٱلنَّهَارَ لِلَّسَكُنُواْ فِيهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللَّهُ وَالنَّهَارَ لِلَّسَكُنُواْ فِيهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللّهُ وَالنَّهَارُونَ ﴾ [القصص:٧٣].

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وقد أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحْمة وآية باهرة على قدرته العظيمة، فالذي قدر على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة ورحْمة لحميع عباده في ليلهم ونهارهم عند الْحَاجة إليه، وجعله دليلاً على البعث والنشور والْحَياة بعد الْمَوت؛ هو الذي قدر على أهل الكهف النومة الطويلة لحكم كثيرة وأسرار عظيمة قد بيَّن بعضها في كتابه العزيز؛ حيث قال في سورة الكهف: ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَلِينَا عَبَّلَ اللهُ وَمَا وَهُمَ وَمَا وَهُمَ وَمَا وَهُمَ وَمَا وَمَنَا رَشَكَا إِلَى قوله وَهُمَ وَمَا وَهُمَ وَمَا الكهف: ﴿ وَالرَّقِيمِ عَدَدًا ﴾ إلى قوله والله الكهف والكرمة وأمريًا والكهف عَدَدًا ﴾ إلى قوله والله الكرمة ومَا الكهف عَدَدًا ﴾ الكرمة ومَا الكهف عَنْ المُركم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَمِينَ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِن مَنْ المُركم مِن رَحْمَتِهِ ويُهُمِينَ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِن الكُول والكهف الله الكهف والكرمة ومَا الكهف والكرمة الكرم مِن المُركم مِن رَحْمَتِهِ ويُهُمِينَ لَكُم مِن أَمْرِكُم مِن الكهف والكه الكه الله الكرمة الكرمة الكرمة الكرمة والكه الكرمة المؤل الكرمة الكرمة

فذكر سبحانه في هذه الآية أن من الْحكمة في إيوائهم إلَى الكهف: أن ينشر لَهم من رحْمته ويهيئ لَهم من أمرهم مرفقًا، لَما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله بسبب شركهم وكفرهم.

ثُمَّ قال الله وَ الله وَ الله عَلَيْهِم الله وَ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ وَال

فأبان سبحانه فِي هذه الآية: أن فِي قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم: إقامة الْحُجة على صدق وعد الله بالبعث والنشور وقيام الساعة، وأن الذي يُحيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي يُحيي العباد بعد موتهم وتفرق أوصالهم.

ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به جَميع الأنبياء ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة، وأحْمَع عليه الْمُسلمون وغيرهم مِمَّن آمن بالرسل الْمَاضين، فالذي يقدر على إحياء الْمَوتى ومُجازاتِهم بأعمالِهم هو القادر سبحانه على إنامة الأحياء ثُمَّ بعثهم من باب أولَى، وكل واحدة من الوفاتين –وفاة النوم، ووفاة الْمَوت– دليل على الأخرى.

وقد بيَّن الله سبحانه في سورة البقرة إحياء الْمَوتى في الدنيا قبل الآخرة في خَمسة مواضع؛ ليقيم الْحُجة على الْمُنكرين للبعث والنشور، ويوضح لَهم سبحانه أنه القادر على إحياء الْمَوتى في الدنيا والآخرة:

الْمَوضع الأول: قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَىٰ زَى اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّنِعَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الصَّامَةُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِمُ اللَّالَا اللَّلَّالِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

الْمَوضع الثانِي: قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَاذَرَةَ ثُمْ فِيهَا ۚ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنتُمْ تَكُنهُونَ اللَّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ تَكُنهُونَ اللَّهُ الْمَوْقَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:٧٧-٧٣].

والْمَعنى: أن الله سبحانه أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله ببعض البقرة الله على أمر بنو إسرائيل بذبْحِها، فضربوه بِحزء منها فردَّ الله عليه روحه، فتكلم وأخبرهم بقاتله، وبيَّن ﷺ أن في هذه القصة دليلاً على إحيائه الْمَوتى لذوي العقول.

الْمَوضع الرابع: قوله سبحانه: ﴿ أَوْ كَالَذِى مَكَرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْيِء هَدَهِ وَ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا قَامَاتَهُ اللَّهُ مِأْنَةَ عَامِر ثُمَّ بَعَثَهُ ﴾ [البقرة:٢٥٩] الآية.

الْمَوضع الْخَامس: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلِيمٌ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ قَالَ بَنْنَ وَلَكِن لِيَطْمَعِنَ قَلْبِينَ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦].

ففي هذه الْمَواضع الْخَمسة من كتاب الله: بيانه سبحانه لعباده إحياءه الْمَوتى قبل يوم القيامة، فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء الله سبحانه من الوقت ثُمَّ بعثه مَتَى شاء من باب أولَى وأحرى؛ لأن إطالة النوم ثُمَّ بعث النائم من نومه أسهل بكثير من إحياء الْمَوتى بعد انقطاع مادة الْحَياة منهم ومصيرهم حَمادًا لا إحساس فيه، كما أن ذلك أسهل وأيسر من إحياء الْمَوتى يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم ومصيرهم رفاتًا وترابًا.

وقد دلت الدلائل القطعية والكتب السماوية والعقول الصحيحة: على البعث والنشور كما جاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسل وأجْمَع عليه الْمُسلمون، فكيف يبقى بعد ذلك شبهة لمن لديه أدنَى عقل في قصة أهل

الكهف وقدرة الله سبحانه على ما أخبر به عنهم؟!

فنسأل الله العافية من زيغ القلوب والضلال بعد الهُدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وأما الرابع والْخَامس من الْمُنكرات الواقعة في الْخِطاب الْمُنسوب إلَى الرئيس أبي رقيبة -حسبما ذكرته صحيفة «الصباح» التونسية في عددها الصادر في ١٩٧٠/م- الميراث نصف ما للذكر، ١٩٧٤م-: فهما اعتراضه على إعطاء الأنثى من الْميراث نصف ما للذكر، واعتراضه على تعدد النساء، وزعمه أن إعطاء الْمَرأة -في الْميراث- مثل نصف الذكر: نقص يَحب تداركه، وأن الواحب في هذا العصر: مساواة الْمَرأة للذكر في الْميراث كما ساوته في الْمدرسة والعمل والفلاحة والشرطة.

وذكر أنه ليس من الْمنطق -في هذا العصر - أن يفضل الذكر على الأنثى، وزعم أن هذا الْمبدأ -وهو التفضيل - يَجد ما يبرره عندما يكون الرجل قوامًا على الْمَرأة حين كانت الْمَرأة في مستوى اجتماعي لا يسمح لَها بمساوة الذكر حين كانت تُدفن حية وتُحتقر، أما اليوم فقد اقتحمت ميدان العمل وشاركت الرجال في ذلك.

وذكر أن علينا أن نتوخى طريق الاجتهاد في تَحليلنا لِهذه الْمَسألة، وأن نبادر بتطوير أحكام الشريعة بِحسب ما يقتضيه تطور الْمُجتمع، وقد سبق لنا أن حجرنا تعدد الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريْمَة.

وذكر أن من حق الْحُكام -بوصفهم أمراء الْمؤمنين- أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب، وتطور مفهوم العدل ونَمط الْحَياة. انتهى الْمَقصود من كلامه الذي نشرته صحيفة «الصباح» التونسية ولَمْ تشر إليه صحيفة «الشهاب» اللبنانية فيما نقلته من الْخطاب الْمَذكور.

وفي هذا التصريح الْخَطير أنواع من الكفر والضلال، منها: اتّهامه الله سبحانه في حكمه، ودعوته الصريْحة للحكام إلّى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة حسب عقولِهم واجتهادهم وتطور الشعوب وأساليب الْحَياة في نظرهم؛ ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم، وافترائهم على الله سبحانه ما لَمْ يشرعه، ونسبتهم إلّى أحكامه على الله سبحانه ما لَمْ يشرعه، ونسبتهم إلى أحكامه الله ما ليس منها.

ومقتضى ما ذكره هذا الرجل: أن الله سبحانه لَمْ يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في آخر الزمان وما ستصل إليه مُحتمعاتُهم من التطور؛ فلهذا دعا الْحُكام إلَى أن يبادروا لتطوير الأحكام.

ومن الْمَعلوم -بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجْمَاع الأمة-: أن الله ﷺ يعلم ما كان وما سيكون، ويعلم أحوال عباده في ماضيهم وفي حاضرهم وقت التنزيل، وفيما سيصلون إليه في الْمُستقبل، كما قال الله وَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيثُ ﴾ [الْحَشر:٢٢].

وقال ﷺ: ﴿ أَلِنَهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْفَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق:١٢].

كما أن من المعلوم -أيضًا- بالنص والإجْمَاع: أن الله سبحانه حكيم عليم، وأنه الرحْمَن الرحيم، لا يظلم ولا يَجور، بل هو الْحَكيم العليم بأحوال عباده اللطيف بهم، وقد شرع لَهم من الأحكام ما فيه صلاحهم ورحْمَتهم وإقامة العدل بينهم في الْمَواريث وغيرها، فهو سبحانه أحكم الْحَاكمين وأرحم الراحمين، وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم في وقت التشريع، ومن زعم خلاف ذلك فقد أتَّهم الله في حكمته وعلمه.

ولو أراد سبحانه أن يقوم الْحُكام أو العلماء بتطوير الأحكام في وقت من الأوقات؛ لبيَّن ذلك لعباده في كتابه أو على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام-

فلمًّا لَمْ يقع شيء من ذلك؛ عُلِم أن ما شرعه من الأحكام يَحب الأخذ به والسير عليه والبي عليه والْحُكم به في وقت التشريع وفيما يأتي من الزمان إلَى قيام الساعة.

كيف؛ وقد بيَّن الله فِي كتابه أن الواجب اتباع ما أنزل والاستمساك به، والْحُكم بين الناس بذلك، والْحَذر من الْخُروج عنه، فقال تعالَى: ﴿ اَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلْيَكُمْ مِن زَبِّكُونَ ﴾ [الأعراف:٣].

وقال سبحانه: ﴿ فَأَسْمَنْسِكَ بِٱلَّذِيُّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الزحرف:٤٣].

وقال تعالَى: ﴿ ثُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلأَمَّرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا نَتَّبِعُ أَهْوَأَءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَنَّهُمُ لَا يُعْنُواْ عَنَكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [الْجَاثِية: ١٨-١٩].

أو جب سبحانه في هذه الآيات الكريْمَات الْحُكم بِما أنزل والْحَذر من مُخالفته، كما حذر سبحانه من متابعة أهواء الناس في خلاف الْحَق، أحبر أن حكمه هو أحسن الأحكام وأنه لا حكم أحسن منه، وبيَّن أن ما خالف حكمه فهو من حكم الْجَاهلية.

وبيَّن فِي آية أخرى: أن ما حالف حكمه فهو من حكم الطاغوت كما فِي قوله وَجُلَّهُ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن فَبَلِكَ مُولَا وَيُكُونَ أَن يُعْمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَهُمْ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى الطَّلْعُوتِ وَقَد أُمُرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَهُمْ مَنَكُلًا بَعِيدًا لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إِلَى مَا أَسْرَلُ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُسْفِقِينَ يَصُدُونَا ﴾ [الساء: ٢٠- ٦١].

ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن كل ما خالف ما أنزل الله على رسوله مُحَمَّد رَبِيَا أَنْ من الأحكام فهو من حكم الطاغوت، ومن عمل المُنافقين، وأنه في غاية البعد عن الهُدى، وحكم سبحانه في آيات أخرى على أن من لَمْ يَحكم بما أنزل الله على نبيه رَبِيا فهو كافر ظالم فاسق.

فهل يَحوز -بعد هذا البيان العظيم والتحذير الشديد- لِحاكم أو عالِم أو غيرهِما أن يُخالف ما أنزل الله وحكم به فِي الْمَواريث أو غيرها؟!

وهل يَجوز له أن يدعو الْحُكام إلَى تطوير الأحكام باحتهادهم وآرائهم كلما تطورت الشعوب والْمُجتمعات؟!

وهل هذا إلا الكفر والضلال والاعتراض على الله سبحانه واتِّهامه فِي حكمه، والْخُروج عن شريعته والتلاعب بدينه؟!

ما أشنع هذا القول، وما أشد بُعده عن الْحَق، وما أعظم كفر من استجازه أو استحسنه أو دعا إليه!!

ثُمَّ يقال أيضًا لِهذا الرجل وأمثاله: قد أجْمع علماء الْمُسلمين -في عهد الصحابة هِيَّ عَلَى يُومنا هذا- على أن الاجتهاد مَحله الْمَسائل الفرعية الَّتِي لا نص فيها، أما العقيدة والأحكام الَّتِي فيها نص صريح من الكتاب والسنة الصحيحة فليست مَحلاً للاجتهاد، بل الواجب على الْجَميع الأخذ بالنص وترك ما خالفه، وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من الْمَذاهب الْمُتبعة.

ثُمَّ الاجتهاد -حيث جاز- إنَّما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ الذين لَهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول الفقه والْحديث، ولَهم باع واسع في معرفة اللغة العربية، وليس ذلك لغيرهم من الْحُكام؛ لأنه ليس كل حاكم يكون عالمًا يصح منه الاجتهاد، كما أنه ليس كل حاكم صحاكم -سواء كان ملكًا أو رئيس جُمهورية- يسمى أميرًا للمؤمنين؛ وإنَّما أمير الْمُؤمنين من يَحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به ويَمنعهم من مُخالِفته، هذا هو الْمَعلوم بين علماء الإسلام والْمَعروف بينهم.

فليعلم الرئيس التونسي هذا الأمر على حقيقته وليبادر بالتوبة إلى الله مِمَّا نُسب إليه، وليرجع إلى طريق الْهُدى؛ فالرجوع إلى الْحق شرف وفضيلة، بل واحب وفريضة، أما التمادي في الباطل: فهو ذل وهوان واستكبار عن الْحق وسير في ركاب الشيطان، والله سبحانه يتوب على التائبين، ويغفر زلات المُذنبين إذا صدقوا في التوبة إليه؛ كما قال الله سبحانه: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨] الآية.

وقال فِي حق النصارى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ وَٱللَّهُ غَـُفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ [الْمَائدة:٧٤].



وقال النَّبِي ﷺ -فيما صح عنه-: «الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها» (١١).

والله الْمُستعان، وهو سبحانه ولي التوفيق والْهَادي إلَى سواء السبيل.

## \* تنبيه هام:

قد عُلم بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة وبإجْمَاع العلماء: أن الله سبحانه حكيم عليم في كل ما قضاه حكيم عليم في كل ما قضاه وقدره عليهم؛ ولذلك أكثر سبحانه في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه؛ ليعلم العقلاء من عباده أنه سبحانه عليم حكيم في كل ما قدَّر وشرع؛ فتطمئن قلوبُهم للإيْمَان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحكمه.

ولِهذا لَمَّا ذكر سبحانه ميراث الأولاد والأبوين وتفضيل الذكر على الأنثى ختم ذلك بقوله سبحانه: ﴿ مَا اَبَآ أَوْكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيضَكَ مِن اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء:١١].

فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالِم بأحوال عباده، أما العباد فلا يدرون أي أقاربِهم نفعًا لَهم، وبيَّن سبحانه أن تفضيل هذه الْمَواريث صدر عن علم وحكمة لا عن جهل وعبث -تعالَى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا-.

ثُمَّ ختم ما ذكره من ميراث الزوجين وتفضيل الزوج على الزوجة، وما ذكره من ميراث الإخوة من الأم والْمُساواة بينهم بقوله سبحانه: ﴿وَصِــيَّةُ مِّنَ

<sup>(</sup>١) أخرج شطره الأول: «الإسلام يهدم ما كان قبله» مسلم (١٢١) من حديث عمرو بن العاص الله الما قوله: «التوبة تِهدم ما كان قبلها». فقد قال الألباني في الضعيفة (١٠٣٩): لا أعرف له أصلاً.

ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَلِيكُ ﴾ [النساء:١٢].

كما حتم تفضيله الذكر على الأنثى في ميراث الإحوة للأبوين أو لأب بالعلم فقال: ﴿ وَإِن كَانُوٓ ا إِخْوَةَ رِّجَالًا وَنِسَآءٌ فَلِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنْدَيَّةِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ مَا اللهُ لَكُمُ مَا اللهُ اللهُ

فبيَّن بذلك أنه فصَّل هذه الْمَواريث عن علم بأحوال عباده وما هو لائق بهم، وأنه حليم لا يُعاجل من عصى بالعقوبة لعله يندم ويتوب.

ثُمَّ أخبر وَ الله بعدما ذكر أحكام الْمَواريث أن ذلك من حدوده، وتوعد من تعداها، فقال سبحانه: ﴿ يَلْكَ حُدُودُ اللّهَ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَدتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيها وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ كَنْ يَهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ كَنْ يَهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ كَنَاتِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [النساء:١٤-١٤].

ثُمَّ يقال لِهذا الرجل وأمثاله: إن مساواة الْمَرأة بالرجل فِي كل شيء لا يقره شرع ولا عقل صحيح؛ لأن الله سبحانه قد فاوت بينهما فِي الْخِلقة والعقل وفِي أحكام كثيرة، وجعل الرجل أفضل منها وقوَّامًا عليها؛ لكونه يتحمل من الْمَشاق والأعمال ما لا تتحمله الْمَرأة غالبًا؛ لأن عقله أكمل من عقلها —غالبًا-، ولذلك جعله الله سبحانه قائمًا عليها حَتَّى يصونها ويَحفظها مِمَّا يضرها ويُدنِّس عرضها، وجعل شهادة الْمَرأتين تعدل شهادة الرجل؛ لكونه أكمل عقلاً وحفظًا منها.

ويَخصها سبحانه بأن تكون حرثًا للرجل ومَحل الْحَمل والولادة والرضاع، فهي في هذه الأحوال مطالبة بأمور لا يطالب بها الرجل، وهي في نفس الوقت تعجز عن الأعمال الَّتِي يقوم بها الرجل؛ لأن حَملها وولادتَها وما أوجب الله عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم عند ضرورتِهم إلى إرضاعها لَهم

يَمنعها من الكثير من الأعمال؛ لأن الرجل فِي حاجة شديدة إلَى بقاء الْمَرأة فِي البيت لتربية أطفالِها والعناية بشئون بيتها وإعداد ما يَحتاجه زوجها فِي الغالب، وليس كل أحد يَجد من يقوم مقام زوجته فِي العناية بِهذه الشئون.

ثُمَّ الْمَرأة هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بِها وقضاء وطرهم الْجنسي منها، فهي فِي أشد الْحَاجة إلَى من يَحميها من الرجال ويقف سدًّا منيعًا دون عبث السفهاء بها.

أما ما ذكره من اختلاطها بالرجال في المدرسة والْمَعمل والشرطة ... وغير ذلك؛ فليس أمرًا جائزًا على إطلاقه، بل فيه تفصيل: وهو أنه لا يَجوز لَهَا ذلك إلا في خدود الشريعة؛ حيث تأمن على نفسها وعرضها وتتمكن من الْحِجاب الشرعي، وحيث تسلم من خلوة الرجل الأجنبي بها؛ لقول النَّبِي عَلَيْقُ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (١).

ولقوله ﷺ: «لا يَخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو مَحرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي مَحرم»(٢) .

ولأن الله على الرجال قوامين على النساء بِما فضلهم الله به عليهن في الْخَلقِ وِالْخُلُق والعقل - كما تقدم -، وبما ينفقونه من الأموال عليهن، كما قال سبحانه: ﴿ الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى اللِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤] الآية.

فأطلق سبحانه فِي هذه الآية قيام الرجال على النساء ولَمْ يَخص ذلك بوقت معيَّن دون وقت، وهو سبحانه يعلم ما يكون فِي آخر الزمان.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٦٥) من حديث عمر رفيه، وصححه الألباني في صحيح الْجَامع (٢٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٦٢) ، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس هيئنظ.

فلو كان الْحُكم يتغيَّر لبيَّن ذلك سبحانه ولَمْ يُهمله، أو لبينه رسوله يَّالِيَّةُ فِي سنته، فلمَّا لَمْ يقع شيء من ذلك: عُلم أن قيام الرجال على النساء حكم مستمر إلى يوم القيامة.

وقد علم كل من له أدنَى بصيرة بأحوال العالَم الْحَاضر، وما قد ترتب على اختلاط الْمَرأة بالرجل فِي الْمَدرسة والْمَعمل وغيرهما من القساد الكبير والشر العظيم والعواقب الوخيمة، وكل ذلك يبيِّن فضل ما جاءت به الشريعة، وأن الواجب هو الالتزام بأحكامها فِي جَميع الأحوال، وفِي كل زمان ومكان، والْحَذر من خلافها.

ومِمًّا ينبغي أن يُعلم: أن هذا التفضيل إنَّما هو للجنس على الْجنس، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل فرد من أفراد الرجال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء، بل قد يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال من وجوه كثيرة كما هو معلوم من النقل والواقع في كل زمان، فعائشة وحديْجة وحفصة، وغيرهن من أمهات الْمُؤمنين -رضي الله عنهن جَميعًا- أفضل من كثير من الرجال.

وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال في عملها وعقلها ودينها، ولكن ذلك كله لا يلزم منه مساواة الْمَرأة للرجل في كل شيء، كما لا يلزم منه الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام.

وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة -عند الكلام على قصة عصا موسى وأهل الكهف-: أن الواجب على جَميع الْمُكلفين: هو الإيْمان بالْمُنزل والْخُضوع له والتصديق به والعمل بمقتضاه، وأنه لا يَحوز رده أو بعضه أو التكذيب بشيء منه؛ لأن الله على هو أصدق قيلاً من خلقه، وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهم؛ لأنه سبحانه أمر باتباع الْمُنزل ولَمْ يَجعل لعباده الْخيرة في رد شيء منه، ولأن رسوله رهو أصدق الْخَلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفسًا، وهو

الأمين على وحيه سبحانه، وقد أخبر وَجَلَنَهُ أنه لا ينطق عن الْهَوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد بلَّغ كلام ربه كما أُنزل، وبلَّغ شريعته كما أُمر بذلك؛ فلا يَجوز لأحد بعد ذلك مُخالفة الْمُنزل أو تغيير الْمَشروع برأي أو اجتهاد.

وقد أجْمع العلماء كافة على أنه لا يَجوز لأحد التكذيب بشيء مِمَّا أنزل الله أو دفعه وعدم الرضا به أو العدول عما شرع، وذكروا أن ذلك كفر صريح وردة عن الإسلام؛ لِما سبق من الأدلة، لقوله سبحانه فِي هذا الْمعنَى: ﴿ يَانَهُمُ مَا أَنزَلَ الله فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [مُحمد:٩].

وقد سبق ما نقله الإمام الكبير إسحاق بن راهويه والقاضي عياض بن موسى وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحْمَة الله عليهم- من إحْمَاع العلماء على ما ذكرنا؛ فراجعه تَجد ما يشفي ويكفي.

وأما اعتراضه على تعدد الزوجات وحجره على الشعب التونسي أن يَجمع بين زوجتين فأكثر وزعمه أنه فعل ذلك بالاجتهاد فِي مفهوم قوله تعالَى: ﴿ فَأَنكِمُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْئُم ٓ أَلَا نَعْلِلُواْ فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلكَتُ أَيْمَنْكُمُ ۗ [النساء:٣] الآبة.

فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير والْجَهل العظيم؛ لأنه ليس لأحد من الناس أن يفسر كتاب الله بِما يُخالف ما فسره به رسوله مُحَمَّد عَلَيْهُ، أو فسره به أصحابه هيئه أو أجْمَع عليه الْمُسلمون؛ لأن الرسول عَلَيْهُ هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله وأنصحهم لله ولعباده، وقد أباح الْجَمع لنفسه ولأمته، وأمر بالعدل بين النساء وحذر من الْمَيل.

وهكذا أصحابه عِينَ هم أعلم الناس بعد رسول الله عَلَيْاتُهُ بتفسير كتاب الله عَلَيْاتُهُ بتفسير كتاب الله عَلَيْنَ ، كما أنَّهم أعلم الناس بسنته، وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء، ولم

يقل أحد منهم بتحريم الْجَمع.

فكيف يَجوز بعد ذلك لِحاكم أو عالِم أن يقدم على خلافهم، وأن يقول على الله خلاف ما علموه من شرع الله وأجْمَع عليه العلماء بعدهم؟!

هذا من أبطل الباطل ومن أقبح الكفر والضلال، ومن أعظم الْجُرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق.

ثُمَّ إِن من تأمل ما شرعه الله سبحانه من إباحة التعدد: علم أن فِي ذلك مصالِح كثيرة للرجال والنساء وللمجتمع نفسه كما سيأتي فِي بيان ذلك إِن شاء الله-، وعلم أيضًا أن ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية الَّتِي بعث الله بِها رسوله مُحمَّدًا عَلَي الله الناس كافة وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتُهم فِي الْمُعاش والْمُعاد.

واتضح له من ذلك أيضًا: أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه بهم، وله فيه الْحكمة البالغة لمن تدبر هذا الْمَقام وعقل عن الله شرعه وأحكامه؛ وما ذاك إلا لأن الْمَرأة عرضة لأشياء كثيرة منها الْمَرض والعقم ... وغير ذلك.

فلو حرم التعدد لكان الزوج بين أمرين -إذا كانت زوجته عاقرًا أو كبيرة السن أو طال بها الْمَرض وهو في حاجة إلَى من يعفه ويصونه ويعينه على حاجاته، أو في حاجة إلَى الولد أو غير ذلك- فإما أن يطلقها، وفي ذلك مضرة عليه وعليها، وإما أن يبقيها في عصمته؛ فيحصل له بذلك من الضرر والتعب الكثير والتعرض لِما حرم الله من الفاحشة، وغير ذلك من الأمور الَّتِي لا تَخفى على الْمُتأمل، وكلا الأمرين شر لا يرضى بهما عاقل.

وقد يكون الرجل أيضًا لا تُعِفَّه الْمَرأة الواحدة فيحتاج إلَى ثانية أو أكثر ليُعِفَّ نفسه عما حرم الله، وقد تكون الْمَرأة الَّتِي لديه قليلة النسل وإن لَمْ تكن

عاقرًا فيحتاج إِلَى زوحة ثانية أو أكثر لطلب تكثير النسل الذي حثَّ عليه النَّبِي ﷺ ورغَّب فيه الأمة.

وقد تكون الْمَرأة عاجزة عن الكسب وليس لَهَا من يقوم عليها ويصونُها فتحتاج إلَى زوج يقوم عليها ويعفها ... إلَى غير ذلك من الْمَصالِح العظيمة للرجل والْمَرأة وللمجتمع نفسه في تعدد الزوجات.

وقد تكثر النساء بسبب الْحَرب أو غيرها فيقلّ من يقوم عليهن؛ فيحتحن إلَى زوج يعفهن ويرعى مصالحهن ويَحصل لَهن بسببه الولد الشرعي.

وقد علمت -مِمَّا ذكرنا سابقًا - أن الله سبحانه هو الْحَكيم العليم في كل ما قضاه وقدره، فلا يَجُوز لأحد -كائنًا من كان- أن يعترض عليه في حكمه أو يتهمه في شرعه، كما أنه لا يَجُوز لأحد أن يزعم أن غير حكم الله أحسن من حكمه أو غير هدي الرسول عليه أحسن من هديه، كما قال الله وَالله وَالله الله وَالله عَلَيْ الله الله وَالله والله والله

وكان النَّبِي ﷺ يقول فِي خطبه: «أما بعد؛ فإن خير الْحَديث كتاب الله، وخير الْهَدي هدي مُحَمَّد ﷺ، وشر الأمور مُحدثاتُها، وكل بدعة ضلالة»(١٠). والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

وقد كان بعض أهل الْجَاهلية يَجمعون بين العدد الكثير من النساء، فجاء الإسلام وقصرهم على أربع كما فِي قصة غيلان بن سلمة على أربع كما فِي قصة غيلان بن سلمة على أربع وتَحته عشر نسوة، فأمره النَّبِي رَبِيَّا أَن يَختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر بن عبد الله ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣) من حديث ابن عمر هيمنظ، وصححه الألباني فِي الإرواء (١٨٨٣).

وثبت عن النَّبِي ﷺ ما يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريْمَين: داود وسليمان –عليهما السلام– أكثر من أربع.

فجاءت الشريعة الإسلامية المُحمدية الكاملة العامة لِجميع البشر على يد أفضل الْخَلق وخاتَم الرسل -عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام- بأمر وسط يَجمع الْمُصالح كلها وهو إباحة الْجَمع بين أربع من النساء، ومنع ما زاد على ذلك.

وقد أَجْمَع العلماء -رحِمهم الله- على إباحة الْجَمع بين أربع كما تقدم، وأجْمَعوا على تَحريْم ما زاد على ذلك، وقد شذَّ عنهم في جواز الزيادة على ذلك من لا يُعتد بخلافه، ما عدا النَّبِي ﷺ؛ فإن الله خصه بخصائص منها: جواز الْجَمع بين تسع نسوة، لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرها.

ومن تأمل حال من أنكر التعدد كالنصارى وأشباههم: علم من واقع الكثير منهم أنَّهم وقعوا فيما حرم الله من الزنا، واتَّخذوا الْخَدينات الكثيرات فاعتاضوا الْحَرام عن الْحَلال والْخَبيث عن الطيب، وشابَهوا من قال الله فيهم: ﴿ أَتَسَتَبْدِلُونَ الَّذِي مُو أَذْنَ بِالَّذِي مُو أَذْنَ بِالَّذِي مُو مَنْ أَذْنَ بِالَّذِي مُو مَنْ أَدْنَ بِالَّذِي مُو مَنْ أَدُنَ اللهِ فيهم:

ومعلوم أن الرسول ﷺ هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله، وقد فسر قوله تعالَى: ﴿ فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَكَ وَرُبَعٌ ﴾ [النساء:٣]. بأن الْمُراد من ذلك: إباحة الْجَمع بين أربع من النساء فأقل دون ما زاد عن ذلك، وهكذا كان أصحابه ﴿ فَيْفَهُ لَمْ يُحفظ أن أحدًا منهم أنكر الْجَمع بين أربع أو نكح أكثر من أربع، وهم أعلم الناس بسنته حليه الصلاة والسلام - كما سبق بيانه، وفي ذلك كفاية ومقنع لطالب الْحَق، والله الْمُستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما الْمُنكر السادس من الْمُنكرات الستة الَّتِي سبق ذكرها: وهو زعمه أن الْمُسلمين فِي إكثارهم من الصلاة على رسوله ﷺ قد ألَّهوه بذلك.

فجوابه أن يقال: إن هذا ليس من التأليه لرسول الله ﷺ والعبادة له، بل ذلك عبادة لله وحده وامتثال لأمره وعَجَلَةً ؛ حيث قال في سورة الأحزاب: ﴿ إِنَّ اللّهَ وَمَلَيْكِكَ مُهُ وَمَلَيْكِكَ مُهُ وَمَلَيْكِكَ مُهُ النّبِيُّ يَكَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦].

فقد أخبر سبحانه أنه وملائكته يصلون على النّبي ﷺ، ثُمَّ أمر الْمُؤمنين بالصلاة والسلام عليه؛ فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه بالصلاة والسلام على ذلك، وصح وأن ذلك من أفضل القربات، وقد أحْمَع علماء الإسلام على ذلك، وصح عنه ﷺ أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: «إذا سَمعتم الْمُؤذن فقولوا مثلما يقول، ثُمَّ صلوا عليّ؛ فإنه من صلى عليّ صلاة واحدة؛ صلى الله عليه بها عشرًا، ثُمَّ سلوا الله لي الوسيلة فإنّها منزلة في الْجَنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لى الوسيلة؛ حلت له الشفاعة» (١٠).

وفي الصحيحين -واللفظ للبخاري- عن كعب بن عجرة على أن الصحابة عليف قالوا: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صلّ على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمَّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حَميد مَجيد، اللهم بارك على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمَّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حَميد مَجيد، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

والصلاة من الله سبحانه معناها: الثناء على عبده في الْمَلاَ الأعلى بذكر صفاته الْحَميدة وأعماله الْحَليلة، ومن العباد: طلبهم ذلك من الله سبحانه، ويراد بالصلاة: طلبهم الثناء من الله سبحانه على عبده ورحْمَته إياه، كما في قوله سبحانه: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّهِ وَمُلْكِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ وَمُلَتَهِكُتُهُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عَيْنَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٧٠)، ومسلم (٤٠٦).

لِيُخْرِ مَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب٤٦-٤].

وهذه الْمَسألة من أوضح الْمَسائل لصغار طلبة العلم وعامة الْمُسلمين، فكيف خفى هذا على زعيم كبير؟! فالله الْمُستعان.

فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النَّبِي عَلَيْكُ ليس تأليهًا له فما هو التأليه للرسول عَلَيْكُ والعبادة له؟

قلنا: إن التأليه للرسول ﷺ ولكثير مِمَّن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع من كثير من الْجُهال ومنتشر فِي أَنْحَاء الأرض، يعلم ذلك من خبر واقع الناس، وعرف دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه وخلق الثقلين من أجله.

وهذا التأليه -الذي وقع من كثير من الْجُهال- وهو صرف بعض العبادة للنبي عَلَيْهُ أو لغيره من الْمَخلوقين كدعائه والاستغاثة به، وطلبه الْمَدد والشفاء للمرضى، والنصر على الأعداء، ونحو ذلك من أنواع العبادة، والله سبحانه أوجب على عباده أن يَخصوه بالعبادة ونَهاهم عن الشرك، وبعث الرسل وأنزل الكتب لبيانِها وبيان ما يضادها، كما قال عَبَنَّ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ آلِمِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦].

وقال سبحانه: ﴿ اللَّهِ كَانَاتُ أُخْكِمَتَ ءَايَنَكُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيمٍ ﴿ أَلَا تَعَبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ ﴾ [هود:١-٢] الآية.

وقال وَ اللَّهِ اللَّهُ وَآجَتَ نِبُوا الطَّلْغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ [البينة:٥]. والآيات في هذا الْمَعنَى كثيرة. فالله سبحانه هو الذي يشفي الْمَرضى، وينصر على الأعداء، ويكشف الكروب، ويُحيب الْمُضطر، وينزل الْمَدد على عباده؛ إذا لَجئوا إليه واستغاثوا به، كما قال سبحانه: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِدُكُم بِٱلْفِ مِنَ الْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ لِيَّهِ مُمَا النَصْرُ إِلَّا مِنَ الْمَكَيِّكَةِ مُرْدِفِينَ لِيِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ﴾ [الأنفال: ٩-١٠].

وقال سبحانه: ﴿ إِن نَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُثَيِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [مُحمد:٧].

وقال ﷺ : ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آَسْتَجِبْ لَكُوَۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْبُرُونَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر:٦٠].

وقد عرف الْمُشركون ذلك فِي جاهليتهم؛ فكانوا يشركون فِي حال الرخاء، وأما فِي حال الشدائد يُخلصون لله العبادة، كما قال رَجَانًا: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي النَّمُكِ وَعُوا اللَّهِ مُغْلِطِينَ لَهُ اللَّهِ فَنَا فَكَا اللَّهِ فَا لَمُ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا لَلَّهِ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ

كما اعترفوا أيضًا أن الله سبحانه هو الْحَالق الرازق، النافع الضار، الْمُدبر لأمور العباد، وأنَّهم ما عبدوا غيره من الأنبياء والأولياء والْمَلائكة والْجِن والأصنام والأوثان إلا ليشفعوا لَهم عند الله وليقربوهم لديه، كما ذكر الله عنهم ذلك في كتابه الْمُبين؛ حيث قال وَ الله في سورة يونس: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَعْبُرُهُمْ مَ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ هَتُؤُلا مِ شُفَعَتُونا عِندَ الله في إيونس: ١٨] الآية.

وقال فِي سورة الزمر: ﴿إِنَّا أَنْلِنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللّهِ ثَلْمَ اللّهِ عُلِصًا لَهُ اللّهِ ثَلْهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عُلِصًا لَهُ اللّهِ ثَلْهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُ إِلَى اللّهِ زُلْهَى إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُ كَاللّهُ اللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُو كَندِبُ كَا الله وَالرّم :٢-٣].

ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة: الدلالة الصريْحَة على أن الله سبحانه هو الإله الْحَق الْمُستحق للعبادة، وأنه لا يَجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواه، كما قال وَعَنَلَهُ : ﴿ وَلِلْلَهُ كُرْ إِلَكُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَاهُو الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَالِكَ بِأَكَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُوكَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُوكَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [الْحَج: ٦٢].

وقد أخبر سبحانه في غير موضع من كتابه أنه حرم الشرك على عباده، وأنه لا يغفر لِمن لقيه به، كما أخبر أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة لسواه، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن

وقال وَعِنْ فِي سورة الْمَائدة: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدُ وَقَالَ الْفَسِيحُ يَنَبَيْ إِسْرَهِ مِلْ الْقَدْدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَائدة: ٧٢].

اللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَ إِنْ ﴿ [الْمَائدة: ٧٢].

وقال تعالَى: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْ لَكُ الْمُلْكُ وَالَّذِيكَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْ لِكُونَ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السّتَجَابُواْ لَكُونَ وَيَوْمَ اللَّهُ عَلَيْ مَن فَطْمِيرٍ اللَّهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا السّتَجَابُواْ لَكُونَ وَيَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُنْبَعُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر:١٤-١٤].

فبيَّن سبحانه فِي هذه الآية أن دعاءهم غيره شرك به ﷺ.

كما أوضح سبحانه أن ذلك من الكفر الأكبر، فقال وَعَنَّ : ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ اللَّهِ عَلَمَ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اللّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّ

وأخبر وَاللهُ أنه لا أضل مِمَّن دعا غير الله، وأن الْمَدعوين من دونه -من الْمَلائكة والأنبياء وغيرهم- يتبرءون من عابديهم وداعيه، وأنَّهم غافلون عن ذلك

لا شعور لَهِم به، فقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَـ لُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَكِهِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ اللَّهِ ﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف:٥-٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدُ وَشُرَكَا وَكُنْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ الْآَنِيَّ فَكُفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ﴾ [يونس:٢٨-٢٩].

والآيات فِي هذا الْمعنَى كثيرة معلومة، وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة صريْحَة على أن العبادة حق لله وحده، وأنه لا يَجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه.

فالواجب على أهل العلم: أن يبينوا ذلك للناس، وأن يشرحوا لَهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله مُحمدًا عَلَيْهُ ومَنْ قبله من الرسل، وأن يُعلِّموهم ما جهلوا من ذلك، وأن يُحذروهم من الشرك بالله وَعَلَىٰ .

وعلى الْحُكام أن ينفذوا أمر الله في عباده ويَمنعوهم من عبادة غيره ومُخالفة شريعته على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، مستعينين بعلماء الْحَق على معرفة ما جهلوا من كتاب الله أو سنة رسوله –عليه الصلاة والسلام-، وفي ذلك عزهم وشرفهم ونَجاتُهم في الدنيا والآحرة.

وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من يود الله به خيرًا يفقهه في الدين» (۱). وقال -عليه الصلاة والسلام-: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (۲). وقال ﷺ: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (۳).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧) من حديث معاوية ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٧) من حديث عثمان را

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٩٣) من حديث أبي مسعود الأنصاري ١٠٠٠.

وفي الأثر الْمُشهور عن عثمان عَلِيَّة -وهو مروي عن عمر بن الْخَطاب عَلِيَّة أَيضًا-: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»(١).

وقال الإمام مالك -رحمه الله-: «لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولَها». وهذه الكلمة العظيمة هي قول جَميع أهل العلم.

والذي صلح به الأولون وصاروا به قادة الناس وأئمة الْهُدى وحكام الأرض: هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله –عليه الصلاة والسلام–، ورد ما تنازعوا فيه إليهما لا إلى آراء الناس واجتهاداتِهم، ولن يصلح آخرهم إلا بِهذا الأمر الذي صلح به أولُهم.

فنسأل الله أن يوفق أئمة الْمُسلمين وعلماءهم لذلك، وأن يَحمع كلمتهم على الْحَق، وأن يصلح عامة الْمُسلمين ويَمن عليهم بالفقه فِي الدين، ويولِّي عليهم خيارهم؛ إنه جواد كريْم.

## \* ماذا يجب على رؤساء الدول الإسلامية إزاء ما نسب إلى الرئيس أبى رقيبة ؟!

لا شك أن ما نسب إلَى الرئيس أبي رقيبة من القول بتناقض القرآن، وإنكار عصا موسى وقصة أهل الكهف، والتنقص للرسول على الله سبحانه: أنواع من الكفر الصريح والردة عن الإسلام.

وهكذا دعوته الْحُكام إلَى تطوير الأحكام، وزعمه أن إعطاء الأنثى في الميراث نصف الذكر نقص تَجب إزالته؛ لأنه ليس منطقيًّا ولا يناسب تطور الْمُحتمع، وهكذا حجره تعدد النساء لكونه لا يناسب تطور الْمُحتمع؛ كل ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه الْخَطيب فِي تاريخ بغداد (١٠٨/٤).

من الكفر الصريح، والاعتراض على الله سبحانه والأتِّهام له فِي حكمه -كما تقدم بيان ذلك-.

فالواجب على جَميع رؤساء الدول الإسلامية: قطع العلاقات السياسية معه حَتَّى يعلن التوبة الصريْحة مِمَّا نُسب إليه أو التكذيب لذلك بطرق الإعلام الرسْمية؛ حَتَّى يعلم الناس حقيقة ما هو عليه؛ وحتَّى يعاملوه بما يَحب أن يعامل به؛ وحتَّى لا يتأسى به غيره من الْحُكام أو غيرهم؛ لأن ما نُسب إليه من أنكر المُنكرات الَّتِي يَحب إنكارها على من وقعت منه -حسب القدرة-، ولا شك أن قطع العلاقات معه من إنكار الْمُنكر الْمُستطاع من الدول الإسلامية، كما قال النَّبِي وَيَلِيَّةُ: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لَمْ يستطع فبلسانه، فإن لَمْ يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» (١).

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «ما من نبيّ بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثُمَّ إنَّها تَخلف من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيْمَان حبة خردل»(٢).

وأبلغ من ذلك وأشد فِي التحذير من السكوت على الْمُنكر: قول الله وَجَلاَ : ﴿ لُعِنَ اللهِ عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٠) من حديث عبد الله بن مسعود عليه.

والله الْمَسئول سبحانه أن يهدينا وسائر الْمُسلمين لِما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يوفق حُكَّام الْمُسلمين للتمسك بكتابه وسنة نبيه ﷺ والْحُكم بشريعته والتحاكم إليها والإنكار على من خالفها، وأن يَجمع كلمتهم على الْهُدى؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وحيرته من خلقه نبينا وإمامنا مُحَمَّد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلَى يوم الدين.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقًا عبد العزيز بن عبد الله بن باز

## الفهــرس

| الْمُقدمة                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| نص الْحِطاب الْمُوجه من سَماحة الشيخ ابن باز إِلَى أَبِي رقيبة              |
| نص البرقية الْمُرسلة من الشيخ ابن باز وغيره إِلَى رئيس الْجُمهورية التونسية |
| بيان الأدلة على كفر من طعن فِي القرآن أو فِي الرسول ﷺ١٦                     |
| ذكر كلام العلماء فيمن طعن فِي القرآن الكريْم أو الرسول -عليه الصلاة         |
| والتسليم- أو استهزأ بِهما، أو سب الله أو الرسول ﷺ                           |
| كشف الشبه الْمَذكورة فِي الْخِطاب الْمَنسوب إلَى الرئيس أبِي رقيبة          |
| تنبيه هام: أن الله سبحانه حكيم عليم فِي كل ما شرعه لعباده                   |
| ماذا يَجب على رؤساء الدول الإسلامية إزاء ما نُسب إِلَى الرئيس               |
| أبِي رقيبة؟!                                                                |
| الفهرس ١٤٠                                                                  |

## \* \* \* \* \*



كالله الحجيل